

بجيجي وظ

دارالشروقــــ

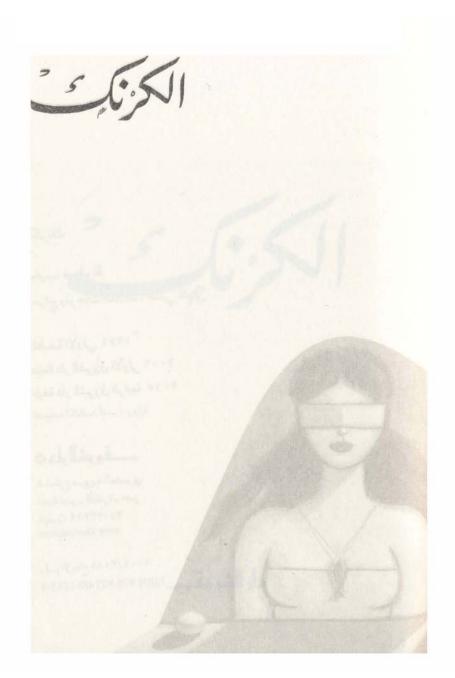

Twitter: @ketab\_n

### الكرنك

نجيب محفوظ

إخراج ولوحات الغلاف: حلمي التوني

الطبعة الأولى ١٩٧٤ طبعة دار الشروق الأولى ٢٠٠٦ طبعة دار الشروق الرابعة ٢٠١٥ تصنيف الكتاب: أدب/ رواية

# © دار الشروقــــ

۸ شـارع سيبويـه المصـري مدينة نصر ـ القاهرة ـ مصر تليفون: ۲٤۰۲۳۹۹ www.shorouk.com

رقسم الإيداع ٣٠٥٨/ ٢٠٠٦ 4-1513-977-978 ISBN

# المحتويسات

| ٧  | فـلةفـلة   | قسرن |
|----|------------|------|
| ٣٨ | اعيل الشيخ | إسم  |
| 15 | ب دیــاب   | زينہ |
| ٧٧ | . صف ان    | خالد |

# قرنفلة

اهتديت إلى مقهى الكرنك مصادفة. ذهبت يوما إلى شارع المهدى لإصلاح ساعتي. تطلب الإصلاح بضع ساعات كان على أن أنتظرها. قررت مهادنة الوقت في مشاهدة الساعات والحلى والتحف التي تعرضها الدكاكين على الصفين. عثرت على المقهى في تنقلي فقصدته. ومنذ تلك الساعة صار مجلسي المفضل. رغم صغره وانزوائه في شارع جانبي صار مجلسي المفضل. الحق أنى ترددت قليلا بادئ الأمر أمام مدخله، حتى لمحت فوق كرسي الإدارة امرأة دانية الشيخوخة ولكنها محافظة على أثر جمال مندثر . حركت قسماتها الدقيقة الواضحة جذور ذاكرتي فتفجرت ينابيع الذكريات. سمعت عزفا وطبلا، شممت بخورا، رأيت جسدا يتموج. راقصة، نجمة عماد الدين، الراقصة قرنفلة، حلم الأربعينات الوردى، قرنفلة. هكذا مرقت إلى الكرنك بقوة سحر مبهمة وفؤاد طروب، من أجل شخص لم أمر بباله يوما. لم تقم بيننا علاقة من أي نوع كان، لعاطفة أو مصلحة أو حتى مجاملة، كانت نجمة وكنت أحد المعاصرين. لم تترك نظراتي المعجبة على جسدها العبقرى أثراً أي أثر، ولا كان لي حق التحية العابرة. من مجلسي أجلت البصر فأحاط بالمكان. كأنه حجرة كبيرة ليس إلا ولكنه أنيق رشيق، مورق الجدران، جديد الكراسي والموائد، متعدد المرايا، ملون المصابيح، نظيف الأواني، يا له من مجلس ذي جاذبية لا تقاوم. ونظرت إلى قرنفلة طويلا، كلما وجدت فرصة. انطفأ سحر الأنوثة وجف رونق الشباب ولكن حلت محلها روعة غامضة وأسى مؤثر، ما زالت نحيلة رشيقة يوحى عودها بالنشاط والحيوية. وثمة قوة مهذبة مكتسبة من التجربة والعمل. أما خفة الروح فآسرة نفاذة. تحرك نظرتها الشاملة الساقى والجرسون وعامل النظافة وترعى الرواد المعدودين كأنهم لصغر المكان أسرة واحدة عودة وألفة. يوجد ثلاثة شيوخ لعلهم من أصحاب المعاشات، وكهل، ومجموعة من الشبان بينهم فتاة حسناء، لذلك شعرت بالغربة وبأننى دخيل، رغم نشوتى. وقلت اللهم أنى أحب هذا المكان، القهوة فاخرة والماء نقى عذب والفنجان والكوب جمال الفتاة، وموقع المقهى فى وسط المدينة الكبيرة يصلح استراحة بحمال الفتاة، وموقع المقهى فى وسط المدينة الكبيرة يصلح استراحة بحوال مثلى، وثمة عناق حار بين الماضى والحاضر، الماضى العذب حتى وقعت فى غرام متعدد الأبعاد، وإذن فليكن الكرنك مستقرى كلما صمح الزمان.

وحدث ما اعتبرته مفاجأة سارة. بدا أن قرنفلة أرادت مجاملتي بصفتى زبونا جديدا فقامت من مجلسها وجاءتنى تخطر فى بنطلون كحلى وبلوزة بيضاء، وقفت أمامى وقالت:

ـ شرفت .

تصافحنا وأنا أشكر لها مجاملتها فسألتني:

ـ هل أعجبتك القهوة؟

فقلت بصدق:

\_ جدا، بن ممتاز حقا. .

فابتسمت بسرور، ورنت إلى مليا ثم قالت:

\_يخيل إلى أنك تذكرتني؟

- \_فعلا، من ينسى قرنفلة؟
- \_ولكن هل تذكرت دوري الحقيقي في الفن؟
- \_ أجل، كنت أول من جدد في الرقص الشرقي.
  - ـ هل سمعت أو قرأت أحدًا ينوه بذلك؟

فقلت بارتياب:

- \_تصاب الأمم أحيانا بفقدان الذاكرة ولكن ذلك لا يدوم إلى الأبد.
  - \_كلام جميل ولا شيء وراء ذلك . .
  - \_ولكنني قررت حقيقة لا شك فيها. .

ثم تهربت من الحرج قائلا:

\_ أتمنى لك حياة سعيدة وهو الأهم. .

فقالت ضاحكة:

ـ حتى الأن فالنهاية تبدو سعيدة . .

ثم وهي تودعني راجعة إلى كرسي الإدارة:

ـ والعلم عند علام الغيوب! .

هكذا وفى يسرتم التعارف بيننا، وتمخضت عنه صداقة جديدة سعدت وما زلت أسعد بها. هى جديدة بمعنى من المعانى ولكن جذورها الخفية توغل فى الماضى على مدى ثلاثين عاما أو أكثر، وتتابعت اللقاءات وتراكمت الأحاديث وتوثقت المودة وتذكرت يوما كم كانت محترمة بقدر ما كانت فاتنة بارعة فقلت لها:

\_كنت فنانة بارعة ومحترمة معا، ألم يكن يعد ذلك معجزة؟!

فأجابت بزهو:

- كان الرقص الشرقي هزا للبطن والصدر والعجز فجعلته تصويريا. .
  - ـ وكيف تيسر لك ذلك؟

ـ لم تكن تفوتني حفلات الرقص الإفرنجي في البرجولا.

ثم هزت رأسها في دلال وقالت:

- أما الاحترام فقد قام سلوكي العام على ألا أقبل علاقة إلا عن حب ولا أمارسها إلا عن زواج.

فتساءلت بتهيب:

\_دائما وأبدا؟

فضحكت هاتفة:

\_ ألا يكفي أن يكون الطابع العام هو الاحترام؟

فأحنيت رأسي بالإيجاب، وغمغمت هي بما لم أتبينه، ثم قالت:

\_الحب الصادق يضفي على العلاقة شرعية غير منكورة.

ـ لذلك لم تتعرض لك مجلة بسوء.

\_حتى المطرقة!

فقلت باسما:

ـ ولكن كثيرين انحرفوا بسببك!

فتنهدت قائلة:

ـ حياة الليل مترعة بالمآسى.

\_مازلت أذكر موظف المالية .

فقاطعتني هامسة:

- اسكت، أتقصد عارف سليمان؟ . إنه على بعد أمتار منك، هو الساقى الواقف وراء البار .

استرقت إليه النظر في وقفته التقليدية. مترهل، أبيض الرأس، تعكس عيناه نظرة ثقيلة وديعة، ولا شك أنها قرأت الدهشة في عيني فقالت: ـ لم يكن ضحية لي كما قد تظن ، كان ضحية ضعفه . .

وقصت على قصة عادية. فقد جن بها ولكنها لم تشجعه قط. ولم تكن موارده تسمح له بالتردد الدائم على الملهى فامتدت يده إلى اختلاس أموال الدولة. وظهر بين الرواد كالوارثين ولكنها لم تنل منه مليما واحدا ولم تنشأ بينهما إلا العلاقة الرسمية التى تنشأ بحكم تقاليد الملاهى الليلية، ولم يتقدم خطوة حتى ضبط متلبسا فقدم للمحاكمة ودخل السجن.

-إنها مأساة ولكن لا ذنب لى فيها، ولما غادر السجن بعد سنوات جاءنى فى الملهى نفسه وقال لى لقد ضعت إلى الأبد، رثيت له وتوجست منه خيفة فتشفعت له عند صاحب الملهى فألحقه بوظيفة جرسون، ولما اعتزلت العمل وفتحت هذا المقهى اخترته لعمل الساقى وهو يقوم به على ما يرام.

فمسحت على شاربي متسائلا:

\_ ألم يحن إلى غرامه القديم؟

- بلى، وهو جرسون فى الملهى، وضايقنى حتى تعرض لعلقة أليمة وكنت يومذاك زوجة للفيل بطل رفع الأثقال، ثم تزوج بعد عام من راقصة من الكومبارس ما زالت زوجته، وأما لسبع بنات من صلبه، وأعتقد أنه اليوم موفق وسعيد. . .

ثم وهي تغرق في الضحك:

\_ يحلو لنا أحيانا اليوم أن نتبادل الحب شفويا .

هكذا الماضي ينسى؟

\_ولكن كان له زميل وثب على غير توقع إلى وظيفة وكيل المالية، كان ينقم على الحياة من أجله حتى أحالته الثورة إلى المعاش فهدأ ثائره وعشق الثورة. انضممت إلى أسرة الكرنك بصفة نهائية ونفذت الأسرة في صميم حياتي. منحتني قرنفلة صداقتها ومنحتها، لعبت النرد مع الشيوخ محمد بهجت ورشاد مجدى وطه الغريب. عرفت الشباب وعرفوني خاصة زينب دياب وإسماعيل الشيخ وحلمي حمادة، كما عرفت زين العابدين عبد الله مدير العلاقات العامة بإحدى المؤسسات، حتى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية وعامل النظافة صارالي صديقين وعرفت سر الكرنك الاقتصادى فهو لا يعتمد أساسا على زبائنه المحدودين ولكن على أصحاب الحوانيت بشارع المهدى وزبائنهم، وهو السر وراء جودة مشروباته وامتيازها. ومن أسراره أيضا أنه كان وما زال مجمع أصوات عظيمة الدلالة، تفصح نبراتها العالية والخافتة عن حقائق التاريخ الحي. لا يمكن أن تنسى أحاديث القوم على عهد انضمامي إليهم. لا يمكن أن ينسى امتنان قرنفلة وهي تقول عند أي مناسة:

\_لنحمد الله الذي أنعم علينا بالثورة.

وكان عارف سليمان الساقى وزين العابدين مدير العلاقات العامة يقدسان الثورة أيضا، كل بطريقته ونواياه، ولم يكن الشيوخ أقل حماسا وإن رددوا أحيانا وبحذر شديد:

ـ لم يكن الماضي شرا خالصا.

ومن ركن الشباب انبعث الحماس قوّارا كالهدير. عند أكثريتهم يبدأ التاريخ بالثورة مخلفا وراءه جاهلية مرذولة غامضة. إنهم أبناؤها الحقيقيون ولولاها لتشرد أكثرهم في الأزقة والحواري والضياع. قد تند عنهم أيضا أصوات معارضة توحى بيسارية متطرفة أو إخوانية حذرة هامسة ولكنها لا تلبث أن تضيع في الهدير الشامل. ولفت نظرى بصفة خاصة إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأخذية، يتغنيان بعنتر

وفتوحاته، يعانيان مرارة العيش ولكنهما يتغنيان بعنتر وفتوحاته، كأن الفقر قد هان عليهما من أجل النصر والكرامة والأمل. على أن تلك النشوة لم يزهد فيها أحد حتى الحاسدون والحاقدون. لم يخل أحد من رواسب الذل والهزيمة والخذلان فألهبهم الظمأ نحو الكأس المترعة بتحديات العدو القديم، نهلوا منها حتى الثمالة وراحوا يرقصون من وجد الطرب، وأى جدوى ترجى من النقد عند السكارى؟. أتقول الرشوة. الاختلاس. الفساد. القمع والإرهاب؟ . . طظ، أو فليكن، أو أنه شر لا بد منه، أو ما أتفه ذلك، خذ رشفة من الكأس السحرية وارقص معنا.

\* \* \*

عندما ترجع قرنفلة من عند الحلاق تسترد إلى حين قدرا من الجمال وتشتعل الحيوية في عينيها العسليتين. وأغراني ذلك مرة لأن أسالها:

ـ لا زوج اِلآن ولا ذرية؟

ولكنها لم تجب وندمت على ما فرط منى. ولما لامست ضيقى قالت لتخفف عنى وهى تشير إلى الزبائن:

\_أحب هؤلاء ويحبونني.

وتمتمت لغير ما سبب واضح:

- الحب. . الحب.

فقالت بأسى:

ـ طالما تمتعنا بحب من نحب ولكن لا يخلد من الحب إلا الخيبة . . .

\_الخيبة؟

ـ هي الحب الذي ينجو من مخالب الواقع ويبقى أملا خلاباً.

فبحذر سألت:

- ـ هل خاب لك حب؟
- \_ليس ذلك تماما ولكن الحب يتدلل أحيانا.
  - \_أحدث ذلك أيام المجد؟
    - \_قد يحدث في أي يوم.

تشوقت إلى سماع المزيد ولكنها تجاهلت رغبتي ولحظت بطرف عينيها زين العابدين عبد الله وقالت:

- انظر إليه. إنه يحبني، ماذا يريد؟. يقترح مشاركتي في المقهى وتحويله إلى مطعم ولكنه يطمع أولا في فراشي!
  - \_إنه مكتنز بالدهن.
  - \_ أحلام لن تتحقق.
    - \_لعله غني؟
  - \_البركة في أموال الدولة!

فاتجه رأسي بحركة تلقائية نحو عارف سليمان الساقي ولكنها قالت:

دناك اختلس من أجل الحب، أما زين العابدين فينهب من أجل الطمع والطموح، إنهم أنواع يا عزيزى، منهم من يأخذ لضرورة العيش لتقصير الحكومة في حقهم، ومنهم الطامحون، ومنهم من يأخذ اقتداء بالآخرين! وبين هؤلاء وأولئك يجن الشبان المساكين

فقلت بإصرار:

ـ نعود إلى موضوعنا الأصلي.

فقالت بتحد:

\_أنت تعلم أنني أحب!

وكنت قد لاحظت أمورا فضبطتني متلبسا بمراقبتها فقالت:

ـ لا تسألني عنه فلست غبيا.

فقلت باسما:

\_حلمي حمادة؟!

فمضت دون استئذان إلى كرسى الإدارة ومن هناك رمتنى بابتسامة عذبة. خيل إلى فى وقت من الأوقات أنه إسماعيل الشيخ وسرعان ما اكتشفت علاقته الحميمة بزينب دياب. ثم وضح الأمر. وحلمى حمادة فتى رشيق ووسيم أيضا وذو مناقشات عصبية. وقد اعترفت لى قرنفلة بأنها هى التى بادأته بالغزل، وأمام رفاقه أيضا. وتابعت مرة رأيًا سياسيا يدلى به ثم هتفت له وهى جالسة على مقربة منه:

\_ليحيى كل من تريد له الحياة وليمت من تريد له الموت!

ولما لبى دعوتها لزيارة شقتها فى الدور الرابع من العمارة التى تقع الكرنك أسفلها استقبلته استقبالا فاخرا، زينت حجرة الجلوس بالورود ومدت مائدة حافلة وتصاعدت أنغام راقصة من جهاز تسجيل. وقد قالت لى بثقة:

ـ وهو يحبني أيضا، ثق من ذلك.

ثم قالت بجدية:

\_ولكنه لا يدرك مدى حبى العظيم . .

ثم بامتعاض:

ـ ولا يبعد أن يمضى يوما بلا رجعة . .

وهزت منكبيها وتمتمت:

حكاية قديمة لا جديد فيها.

- تعرفين كل شئ ثم تصرين على المضى في طريقك.

قول سخيف يصلح شعارا للحياة.

فقلت باسما:

\_أشكرك نيابة عن الأحياء. .

\_ولكنه جاد وكريم، وهو أول من تحمس لمشروعي.

\_أي مشروع من فضلك؟

- كتابة مذكراتي، إنى متحمسة لدرجة الهوس، ولم يعفني إلا عجزي عن الكتابة!

وبحماس أيضا:

\_أيهتم حقا بالفن وتاريخه؟

\_هذا جانب من الجوانب، أما الجوانب الأخرى فتدور حول رجال مصر ونسائهم في حياتهم الخفية!

ـ أناس العهد الماضي؟

\_والحاضر!

ـ فضائح وما أشبه ذلك؟

ـ لا تخلو أحيانا من فضائح ولكن أهدافها أخطر من ذلك.

فقلت محذرا:

ـ إنه مشروع له خطورته.

فقالت باهتمام وفخار:

\_وستقوم له القيامة عند نشره!

فقلت ضاحكا:

\_هذا إذا قدر له النشر!

فتجهم وجهها وقالت:

\_يمكن نشر الجزء الأول دون متاعب.

ـ عظيم، ودعى الجزء الثاني للزمن.

فتمتمت برجاء:

\_لقد عاشت أمى تسعين عاما .

فقلت برجاء أيضا:

\_ربنا يطول عمرك يا قرنفلة.

\* \* \*

وجئت يوما في ميعادى فوجدت مقاعد الشباب خالية. تبدى المقهى في منظر غريب وخيم عليه هدوء ثقيل. وانشغل الشيوخ بألعابهم وأحاديثهم أما قرنفلة فجعلت تنظر نحو مدخل المقهى بترقب وقلق. وجاءت وجلست إلى جابني وهي تقول:

- ـ لم يجئ أحد منهم، ماذا جرى؟
  - \_لعل موعدا شغلهم؟
- كلهم! ألم يكن بوسعه أن يخبرني ولو بالتليفون؟
  - أظن أنه لا داعي للقلق.

فقالت بحدة:

ـ ولكن توجد دواع للغضب.

ومضت الليلة دون ظهور أحد منهم، وحتى مساء اليوم التالى لم يظهر لأحد منهم أثر. وتغير طبع قرنفلة ومضت تنتقل بين الداخل والخارج في عصبية.

وسألتني:

ـ ما تفسير ذلك في نظرك؟

فحركت رأسي في حيرة، وقال زين العابدين عبد الله:

\_إنهم شبان لا يثبتون على حال ولعلهم انتقلوا إلى مكان أنسب لهم. .

فقالت له ىغضب:

\_ يا لك من غبى! ولم لم تنتقل أنت إلى مكان أنسب لك؟

فضحك ببلاده منيعة وقال:

\_ إنى في أنسب مكان لي . .

وقلت على سبيل المواساة:

\_سنراهم فجأة مقبلين. .

فقالت لي همسا:

\_الحزن يقتلني قتلا.

فسألتها برقة:

ـ ألا تعرفين أين مسكنه؟

- كلا، في مكان ما بالحسينية، وهو طالب بكلية الطب ولكن الجامعة مغلقة لعطلة الصيف، لا أدرى شيئا كما ترى.

وكرت الأيام والأسابيع حتى أوشكت قرنفلة على الجنون، وحزنت لها حزنا بالغا حتى قلت لها:

ـ أنت تهلكين نفسك بلا رحمة .

ـ لست في حاجة إلى الرحمة ولكني بحاجة إليه .

وتجنب زين العابدين العاصفة بالصمت والانزواء وكان يدارى ارتياحه العميق بالتجهم والاستغراق في النارجيلة. ويوما قال طه الغريب:

ـ سمعت عن أنباء اعتقالات واسعة .

فوجمنا جميعا، وقلت:

ـ ولكن أغلبيتهم تنتمي للثورة . .

فقال رشاد مجدى:

ـ ولكن توجد أقلية مخالفة لا يستهان بها .

فقال محمد بهجت:

\_وضح الحق، قد أرادوا اعتقال المتهمين فساقوا أصدقاءهم معهم حتى يتم التحقيق.

وكانت قرنفلة تتابع الحديث بذهول كالبلاهة وترفض أن تفهم شيئا أو تقتنع بشيء.

وجرى الحديث بيننا تعليقا على الحدث:

- الاعتقال فعل مخيف حقا.
- ـ وما يقال عما يقع للمعتقلين أفظع.
  - ـ شائعات يقشعر منها البدن.
    - ـ لا تحقيق ولا دفاع .
    - ـ لا يوجد قانون أصلا .
- ـ يقولون إننا نعيش ثورة يستوجب مسارها تلك الاستثناءات.
  - ـ وأنه لا بد من التضحية بالحرية والقانون ولو إلى حين.
- \_ ولكن مضى على الثورة ثلاثة عشر عاما أو يزيد فأن لها أن تستقر على نظام ثابت .

أما قرنفلة فقد أهملت عملها. كانت تغيب بعض النهار كله وأحيانا اليوم بأكمله، تاركة المقهى لعارف سليمان وإمام الفوال. وقالت لي:

لم أدع أحدا من كبراء الماضى أو الحاضر إلا زرته وسألته، ولا جواب عند أحد ولكنك تسمع كلاما غير متوقع مثل «من أدرانا؟» أو «حذار من السؤال وإلا ساءت العواقب» أو «لا ترحبى بالشاب في مقهاك». ماذا حصل للدنيا؟!

وإذا بفكرى يتقمص انطلاقة جديدة دافعها الأول الحزن العميق. قلت لنفسى حقا إن حياتنا تزخر بالآلام والسلبيات ولكنها في جملتها ليست إلا النفايات الضرورية التي يلفظها البناء الضخم في شموخه وإنها يجب ألا تعمينا عن العظمة في تولدها وامتدادها. هل عرفنا ما كان يعانيه ساكن الحارة في القاهرة عندما كان صلاح الدين يحقق انتصاره الحاسم على الصليبيين؟ هل تخيلنا آلام أهل القرى عندما كان محمد على يكون إمبراطورية مصرية؟ هل تصورنا عصر النبوة في حياته اليومية والدعوة الجديدة تفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه والزوج وزوجته، تمزق العلاقات الحميمة وتحل العذاب مكان التقاليد الراسخة؟ وبالمثل ألا يستحق انشاء دولتنا العلمية الاشتراكية الصناعية التي تملك أكبر قوة في الشرق الأوسط، ألا تستحق أن نتحمل في سبيلها تلك الآلام؟! وكنت أشعر طيلة الوقت بأنه يمكن أن أقنع نفسى بضرورة الموت وفائدته عمثل هذا المنطق.

#### \* \* \*

وما ندرى ذات أصيل إلا والوجوه الغائبة المفتقدة تهل علينا بفرحة مباغتة. زينب دياب وإسماعيل الشيخ وحلمى حمادة وبضعة نفر آخرين، أما البقية فلم نر لها أثراً بعد ذلك. هللنا مرحبين، حتى زين العابدين عبد الله اشترك معنا، أما قرنفلة فتراخت في جلستها كأنما غفت أو أغمى عليها، لم تنطق بحرف ولم تتحرك، حتى مثل أمامها حلمى حمادة فقالت له بصوت متهدج:

\_سأنتقم منك!

ثم أجهشت في البكاء. وسأل سائل:

\_أين كنتم يا جماعة؟

فأكثر من صوت أجاب:

\_ فى نزهة . .

وضجوا بالضحك. وعاد المرح ولكن الوجوه تغيرت، فالرءوس الحليقة أضفت على السحن غرابة فضلا عن ذبول واضح في النظرة والحيوية. وتساءل صوت\_لعله زين العابدين\_قائلا:

ـ ولكن كيف حدث ما حدث؟

فصاح إسماعيل الشيخ:

ـ دعونا من هذه السيرة . .

وهتفت زينب في غبطة:

ـ سلمي يا سلامة ، رحنا وجينا بالسلامة .

وسمعت اسما يتردد، لا أدرى كيف تردد ولا من كان أول ناطق به، خالد صفوان. . خالد صفوان. . ولكن من هو خالد صفوان؟ . . . محقق؟! . . مدير سجن؟! . . أكثر من صوت يردد: خالد صفوان . . وكنت أختلس من الوجوه النظرات وأكاد ألمس المعاناة والذهول وراء الأقنعة . . وممكن أن أقول إن الحياة في الكرنك استعادت روتينها اليومي ولكنها في الواقع فقدت قدرا لا يستهان به من صميم روحها . أسدل ستار كثيف عي فترة الغياب المجهولة فمضت كسر مثير تحوم حوله الأسئلة وترتد خائبة . ورغم المرح والأحاديث انتشر الحذر في الجو مثل رائحة غريبة مجهولة المصدر . وتحملت كل نكتة بأكثر من معنى وكل إشارة بأكثر من معزى وكل نظرة التبست فيها البراءة بالتوجس . وقالت لي قرنفلة :

\_الأولاد عانوا كثيرا.

فسألتها بلهفة:

\_ هل قال لك شيئا؟

\_إنه لا يتكلم وفي ذلك ما يكفي.

أجل، في ذلك ما يكفى. نحن في زمن القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح النهار، وجعلت أتخيل وأتذكر. تذكرت ملاعب الرومان ومحاكم التفتيش وجنون الأباطرة. تذكرت سير المجرمين وملاحم العذاب وبراكين القلوب السود ومعارك الغابات. وقلت

لنفسى مستعيذا من ذكرياتى إن الدناصير استأثرت بالأرض ملايين السنين ثم هلكت فى ساعة من الزمان فى صراع الوجود والعدم فلم يبق منها اليوم إلا هيكل أو هيكلان. وعندما يلفنا الظلام أو تسكرنا القوة أو تطربنا نشوة تقليد الآلهة فإنه يستيقظ فى أعماقنا تراث وحشى ويبعث فينا العصور البائدة. وظلت معلوماتى ترتكز على الخيال حتى أتيح لى بعد ذلك بسنوات أن تفتح لى القلوب المغلقة فى ظروف جد مختلفة و تقدنى بالحقائق المرعبة وتفسر لى ما غمض على فهمهه من الأحداث في إبان وقوعها.

ولم يكف زين العابدين عبد الله يوما عن التحلى بالصبر وترقب الفرصة المواتية، ولا شك أن رجوع حلمي حمادة قد أفسد خطته وحرك مخاوف اليأس في أعماقه فدفعه ذلك إلى تجاوز حرصه المعهود فقال مرة باستهتار على مسمع من قرنفلة:

\_إن وجودهم بالمقهى خليق بالإساءة إلى سمعته.

فسألته قرنفلة:

ـ متى تنوى الرحيل؟

فتجاهل قسوتها وقال بنبرة الوعاظ:

لى مشروع جم الفوائد يستحق العناية والجدية...

وسألني مستوهبا تأييدي:

\_ما رأيك في المشروع؟

فسألت بدوري قرنفلة:

\_ ألا ترغبين في الإسهام بقوة أكبر في الرأسمالية الوطنية؟ فقالت بسخرية :

\_ولكنه يطمع في المال وصاحبة المال.

فبادرها قائلا:

\_اقتراحي يتعلق بالعمل وحده أما القلوب فشئونها بيد اللله ذي الجلال!

فلم تعن بمناقشته أكثر، وبدا أن العشق يستأثر بلبها كله. وطالما شعرت بأنها تمثل دور العاشقة العمياء فامتلأ قلبى نحوها بالعطف والإشفاق. ولم أشك في أن الفتى يحبها حب مراهقة، هي تتقن كيف تفتنه وتسره وهو ينهل من منابع حنانها، ولكن حتى متى يدوم ذلك؟ وكانت إلى ذلك تساورنى بعض الشكوك من ناحية أطماعه ولكنها قالت لي بثقة لا حد لها:

إنه نظيف بقدر ما هو ذكى، ليس من النوع الذى يبيع نفسه. . أفلحت لو صدقت. ولا أملك ما يدعونى للشك فى صدقها، ثم إن منظر الشاب وحديثه يدعوان للثقة وان شابه الغموض أحيانا والعنف فى كثير من الأحايين، ولكن ما جدوى كل ذلك حيال الحقيقة المجسدة وهى أن قرنفلة قد جاوزت خريف العمر وأنه لم يبق لها من تراث الإغراء إلا المال والإخلاص؟! وقد قال لى زين العابدين مرة:

ـ لا يغرنك منظره. .

فعلمت أنه يتحدث عن حلمي حمادة وسألته:

\_ماذا تعرف عنه؟

\_إنه برمجي عصري أو قناع خداع .

وصمت لحظة ثم واصل:

\_ وفى اعتقادى أنه يحب زينب دياب وسوف يخطفها يوما من إسماعيل الشيخ . .

وأثارت كلمته قلقي لا لأننى اعتبرتها افتراء ولكن لأنها أيدت مشاهداتي عن المجاملات المتبادلة بين حلمي وزينب. وطالما ساءلت نفسي أهي مودة حميمة أم أكثر من ذلك؟

ولما كانت صداقتي لقرنفلة قد أصبحت راسخة فقد واتتنى الشجاعة لأقول لها:

\_إنك خبيرة بالحياة والحب.

فقالت بزهو:

ـ لا يجوز لأحد أن يشك في ذلك.

فتمتمت:

\_ومع ذلك . . ؟

\_ومع ذلك؟!

ـ هل تؤمنين بنهاية سعيدة لحبك؟

فقالت بإيمان:

- عندما تحب حقا فإنما تستغنى بالحب عن الحكمة والبصيرة والكرامة.

واقتنعت بأنه من العبث أن تناقش عاشقا في عشقه. .

\* \* \*

وللمرة الثانية اختفى الشبان.

وقع المقدر فجأة وبلا سابق إنذار كما حدث في المرة الأولى.

ولم يقع أحد منا في حيرة التساؤل وعذاب الشك ولكن اجتاحنا الانزعاج والذهول.

وترنحت قرنفلة تحت عنف الضربة وتأوهت قائلة:

ـ ما كنت أتصور أنني سأتعرض لمرارة التجربة مرة أخرى.

ومن شدة الأسى صعدت إلى شقتها.

وهيأ لنا غيابها حرية للمناقشة فقال طه الغريب:

ـ حتى أنا ورغم البراءة والسن بت أخشى على نفسي.

فقال رشاد مجدي متهكما بالرغم من شحوب وجهه:

ـ ممكن أن يشك في أمرك رجال الثورة العرابية لا هذه الثورة!

وتساءل محمد بهجت:

ـ ترى ما وراء ذلك؟

فقال زين العابدين عبد الله:

\_إنهم شبان ذوو خطورة فما وجه العجب فيما يقع لهم؟

ـ ولكنهم من أبناء هذه الثورة!

فضحك زين العابدين وقال:

- الانتماء إلى الثورة حجة شائعة بين أعدائها، كنت في شبابي إذا ضبطني أحد في الطريق إلى درب طياب تعللت بأنني ذاهب للصلاة في الجامع الأحمر!

فقال طه الغريب:

\_ إنهم يبدعون في نشر الرعب سامحهم الله .

وبعد مرور أيام جالستني قرنفلة، طالعتني بوجه كئيب ثم سألتني باهتمام:

ـ خبرني عن معنى ذلك؟

قرأت خواطرها الخفية ولكنني تجاهلتها، فقالت:

ـ توجد حولنا أسرار!

فتمتمت:

ـربما.

- بل هو مؤكد، جميع الناس يتكلمون ولكن من الذي يبلغ الكلام؟ فقلت بعد تردد:

- أنت أدرى بالمكان.

ـ لا شك لدى في رجالى، عارف سليمان مدين لى بحياته. إمام الفوال من رجال الله، وكذلك جمعة.

#### فقلت:

ـ وشيوخ المعاش في عزلة على شاطئ الحياة . .

وتبادلنا نظرة طويلة ولكنها قالت:

رين العابدين وغد ولكن لا صلة له بالسلطة فضلا عن أنه يخشاها لانحرافه .

#### فقلت:

ـ يعبر بالمقهى كثيرون ونحن لا نلقى إليهم بالا .

فتنهدت وقالت بامتعاض شديد:

ـ لم يعد في الدنيا أمان . .

ورجع الصمت المشحون بالأسى وقعدت قرنفلة على كرسى الإدارة كتمثال فاقد الحياة. أجل كانت أمثال تلك الحوادث تقع كل يوم ولكن تأثيرها يختلف إذا وقعت فيمن يعدهم الإنسان أسرته. وشككنا في كل شيء حتى الجدران والموائد. وعجبت لحال وطنى. إنه رغم انحرافه يتضخم ويتعظم ويتعملق، يملك القوة والنفوذ، يصنع الأشياء من الإبرة حتى الصاروخ، يبشر باتجاه إنساني عظيم، ولكن ما بال الإنسان فيه قد تضاءل وتهافت حتى صار في تفاهة بعوضة، ما باله يمضى بلا حقوق و لا كرامة و لا حماية، ما باله ينهكه الجبن والنفاق والخواء. وفقد زين العابدين أعصابه فجأة وبلا سبب محدد وراح يقول:

\_أنا حزين، أنا سيئ الحظ، أنا تعيس، اللعنة على يوم ولدت ويوم عرفت هذا المقهى. .

تجاهلته قرنفلة فمضى يقول متحديا:

ما ذنبي؟ إني أحبك فما ذنبي؟ لماذا تسيئين إلى كل يوم؟ ألا تعلمين أنه يقتلني قتلا أن أراك وأنت تموتين حزنا؟ لماذا؟ لا تحتقري

حبى، الحب لا يحتقر، إنه أسمى من ذلك وأعظم،، أسفى عليك تبعثرين الأيام الباقية من عمرك العزيز بلا رحمة، وترفضين أن تعترفى بأن قلبى هو القلب الوحيد الذي يعبدك.

وخرجت قرنفلة من صمتها وقالت تخاطبنا نحن:

ـ هذا الرجل لا يريد أن يحترم حزني!

فقال زين العابدين بمرارة:

-أنا! إنى أحترم أوباشا ومنافقين ومجرمين وقوادين ومرتشين فكيف لا أحترم حزن من علمنى تقديس الحزن من حزنى عليه؟! معذرة، احزنى، استسلمى لقضائك، تمرغى في وحل الأيام، ربنا معك...

# فقالت بهدوء:

\_لعله من الأفضل لك أن تذهب.

ـ لا مكان لى إلا هنا، وأين أذهب؟ على الأقل يوجــد هنا وهم جنوني أخاله أحيانا أملا. .

وسرعان ما عاد إلى رشده وهدوئه وهو خجلان. ولكى يسدل ستارا على تهوره نهض بقوة ورشاقة جندى، فنظر نحو قرنفلة وقال:

\_أعتذر.

وحنى رأسه تحية ثم جلس وراح يدخن نارجيلته .

وجاء الشتاء ببرده القارص ولياليه الطويلة فتذكرت أن الشبان كانوا يتلاقون في المقهى حتى في الشتاء \_ وقت الدراسة \_ ولو ساعة واحدة، وقلت لنفسى إن المقهى بدونهم لا يحتمل . لم يبق إلا الشيوخ وقد نسوا المعتقلين وتناسوا الرعب والسياسة فعكفوا على همومهم الشخصية، وكأنه لم يعد لهم من عمل إلا انتظار الأجل . وراحوا يبكون الأيام الماضية ويتبادلون وصفات بقصد خفى واحد هو تأجيل الموت .

- ـ كُلُ واشرب ولا تهتم فهذا خير شعار في الحياة .
- -غير ريقك على كوب ماء ويا حبذا لو عصرت عليه نصف ليمونة.
- ـ قـال حكيم قديم إنى أعجب لآل مصر كيف يمرضون وعندهم الليمون.
  - الطب الحديث يقرر أن صعود السلم مفيد للقلب.
    - \_ومفيد له أيضا المشي.
    - ـ ويقولون إن الجماع مفيد أيضا للقلب.
    - ـ السياسة وأنباء الاعتقالات ومعاصرة العظماء.
- -الزبادي مدهش والفاكهة أما العسل الممزوج بإفراز الملكة فحدث عنه ولا حرج.
  - \_والضحك، لا تنسوا الضحك.
  - ـ وكأس واحدة بالثلج قبيل النوم .
  - ـ والهرمونات لا يجوز الاستهانة بها.
  - ـ ومنوم احتياطي للأخبار المزعجة. .
  - ـ وبعد كل شيء وقبل كل شيء قراءة القرآن. .

أجل. المقهى بلا شباب لا يحتمل، وحتى قرنفلة لا تدرى بأحزانى، ولا تدرى أن الصداقة قوية وظمأى مثل الحب نفسه، وها أنا أتجرع الملل وأعانى الوحشة وأرمق الكراسى الجامدة الصامتة بقلب مشوق حزين يتلهف على مناجاة أصحابها لتنقدح فيه نشوة الحماس والإبداع والآلام المقدسة.

#### \* \* \*

ولدى إقبالي على المقهى ذات مساء لمحت وجه قرنفلة مشرقا على غير عادته. دهشت حقا واجتاحني فيض من الأمل فاندفعت نحو

الداخل، وسرعان ما وجدتنى حيال الأصدقاء المحبوبين، زنيب وإسماعيل وحلمى واثنين أو ثلاثة آخرين. وتعانقنا بحرارة وضحكة قرنفلة تباركنا، وتبادلنا الأشواق متجنبين أين وكيف ولماذا، ولكن تردد في همس اسم خالد صفوان الذي صار رمزا من رموز حياتنا لا تكمل إلا به وقالت لى قرنفلة:

\_ تصور أنه قد وقع سوء تفاهم في مطلع الشتاء وأن البراءة ثبتت في مطلع الصيف ولا تسأل عن مزيد، حسبك أن تتصور إن استطعت . .

ليكن. لا حيلة لنا في ذلك. وقلت لها:

ـ ولنتصور أيضا أن المقهى أذن كبيرة!

وتجنبنا حديث السياسة ما وسعنا ذلك، وقلت لها:

- إذا دعت ضرورة إلى الخوض في موضوع وطنى فلنتكلم متخيلين أن السيد خالد صفوان يجالسنا .

ولكن الخسارة تبدت ملموسة أكثر من المرة الماضية. هزلوا كأنهم خارجون من مجاعة، لاحت بأعينهم نظرة حزينة وساخرة، ورسب في زوايا أفواههم امتعاض راسخ. إن حرارة الحديث تذيب الرواسب فإذا فرغوا منه وخلوا إلى أفكارهم اختفت الأقنعة وتجلى الفتور والعزلة. حتى العلاقة الحميمة بين زينب وإسماعيل تعانى داء خفيا لا يكاديرى عند النظرة العابرة الأمر الذي أثار عواطفى وتساؤ لاتى. يا ألطاف الله، إن الآلة الجهنمية تطحن أول ما تطحن أصحاب الرأى والإرادة، فماذا يعنى هذا؟

وجالستني قرنفلة مرة فلاحظت أنها راضية ولكنها غير سعيدة. وكنت أعلم أنها لا تجالسني إلا للبوح بشيء فقلت أفتتح الحديث:

ـ لندع الله ألا يتكرر المكروه. .

### فقالت بأسى:

دادع الله كثيرا جدا، قل له إننا في حاجة شديدة إلى دليل حي على رحمته وعدله . . .

# فسألتها بإشفاق:

- \_ماذاوراءك؟
- ـ الذي رجع إلى حضني خيال فأين إذن حلمي حمادة؟
- \_لعلك تقصدين الصحة، ولكنهم كلهم في البلوى سواء، وسوف يستردون العافية خلال أيام. . .
- \_لعلك لا تدرى أنه شاب شجاع ذو كبرياء. وأن مثله يكون عرضة للشر أكثر من غيره. .

ثم قالت وهي تحدجني في عيني:

ـ لقد فقد القدرة على السعادة!

فلم أفهم تماما ما تعنيه فعادت تقول:

- \_لقد فقد القدرة على السعادة!
  - ـ لعلك تبالغين في التشاؤم. .
- ـكلا، وأنا لا أحزن لغيرما ضرورة.

وتنهدت بعمق ثم استطردت:

منذ ملكت هذا المقهى وأنا دائبة على العناية به، الأرض والجدران والأثاث تنال حظها كاملا من اهتمامي الكلي أما هم فينكلون بفلذات الأكباد ، عليهم اللعنة . .

ثم قبضت على ذراعي وقالت:

- لنبصق على الحضارة..

وترددت طويلا بين انبهاري بالعظمة ومقتى للفزع والإرهاب ولم أدر كيف يمكن أن يتطهر من الحشرات ذاك البناء الشامخ. وكان زين العابدين عبد الله أول من قال لنا:

- في الجو غيم!

إنه يستمع إلى الإذاعات الأجنبية ويعرف أخبارا نادرة، فحدثنا عن نشاط للمتسللين من أبناء فلسطين وما يتوعد به العدو من ردع. قال:

ـ ليس بعيدا أن تنشب حرب هذا العام أو العام المقبل.

ولكننا كنا واثقين من قوتنا، فقال طه الغريب:

ـ لا خوف علينا إلا من تدخل أمريكا. . .

وفى ذلك النطاق دار الحديث. ولم يفسد الصفو فى تلك الفترة إلا هبة عارضة من حلمى حمادة كادت تقوض أركان حبه الراسخ. فقد توهم أن قرنفلة تعامله بعطف لا يليق بكرامته فرفض ذلك بإباء وقرر هجر المقهى لولا أن أمسك به أصحابه. وذهلت المرأة وراحت تعتذر إليه وهى لا تدرى بالدقة ما ذنبها. وراح يقول بعصبية:

\_ إنه لمقرف أن يضطر الإنسان إلى سماع نغمة واحدة . .

واستطرد بحدة:

ـ وأنا أكره الأصوات الباكية . .

وبحدة أعنف:

- ثم إنني ضقت بكل شيء. .

واعتبرنا المسألة عرضا للحال العامة وتجنبنا إحداث أى مضاعفات حتى تمر بسلام، ولم يغن فرح زين العابدين الخفى عنه شيئا فإن حلمى حمادة لم يتماد في غضبه، ولعله ندم على ما فرط منه، ونال التأثر من قرنفلة غايته ولكنها لم تنبس بكلمة واحدة. وقد همست لى:

ـ آخر ما كنت أتوقع.

فسألتها بقلق:

\_أتراه فطن إلى حديثك معى عنه؟

فنفت ذلك بهزة من رأسها.

\_ أله سابقة في ذلك؟

\_هي الأولى، والأخيرة كما أرجو...

\_ يحسن بك أن تقللي من الشكوي والرثاء.

فتنهدت قائلة:

\_إنك لا تدرى كم أنه تعيس!

\* \* \*

وفي أواسط ربيع العام وقع الاختفاء الثالث!

لم يثر تلك المرة أى تساؤلات ولا عنفا في ردود الأفعال. تبادلنا النظرات. هززنا رءوسنا، نطقنا بكلمات لا معنى لها:

\_كالعادة.

\_ نفس النتائج.

ـ لا جدوى من التفكير .

أما قرنفلة فقد صمتت طويلا فوق كرسى الإدارة ثم استرسلت في الضحك طويلا حتى دمعت عيناها وجعلنا ننظر إليها من مجلسنا صامتين.

\_اضحكوا..اضحكوا...

وجففت عينيها بمنديلها الصغير وواصلت:

- اضحكوا، جفت الدموع ولكن لنا الضحك، الضحك أقوى من البكاء وأسلم عاقبة، اضحكوا من صميم القلوب. اضحكوا حتى يسمعنا أصحاب الحوانيت بشارعنا السعيد. .

وسكتت دقيقة ثم استأنفت:

- هل نحزن لأمور تقع بانتظام مثل الشروق والغرب؟ . . سوف يعودون، وسيجلسون بيننا كالأشباح، وعهد الله أن أسمى المقهى وقتذاك «مقهى الأشباح» .

ثم نظرت إلى عارف سليمان وقالت آمرة:

\_ قدم كأسا لكل زبون من زبائننا الكرام لنشرب نخب الغائبين! وانطوت السهرة في كآبة شاملة . . .

على أننا سرعان ما نسينا همومنا القريبة التى تعد شخصية بالقياس إلى الأحداث الكبيرة التى اجتاحت الوطن. فقد تطايرت الشائعات وما ندرى إلا والجيش المصرى ينطلق بكل ثقله إلى سيناء، فاشتعلت المنطقة كلها بنذر الحرب. ولم يداخلنا شك فى قوتنا ولكن. . .

- \_أمريكا، هي الغدو الحقيقي.
- إذا هجم الجيش انهالت علينا الإنذارات.
  - \_سيتحرك الأسطول السادس.
  - ـ ستنطلق الصواريخ نحو الدلتا.
  - \_ ألا يصبح استقلالنا نفسه في خطر؟

الحق أننا لم نشك فى قوتنا. تداعت كثير من القيم أمام أعيننا ولو تلوثت أيدى لا حصر لها ولكننا لم نشك فى قوتنا. وإنه لتفكير لا يخلو من سذاجة ولكن عذرنا أننا كنا مسحورين، ومصرين على الأمل، وبدا أنه فوق طاقتنا أن نكفر بأول تجربة وطنية خالصة جاءت فى ختام سلسلة من عصور الذل والاستعباد. ولبثنا متلهفين حتى استيقظنا على أعنف مطرقة صكت رءوسنا الثملة بنشوات العظمة. ولن أنسى ما زفره طه الغريب، وهو أطعننا سنا، فقد تجلى الأسى فى عينيه وقال:

ـ هـا أنـا ذا عـلى حافة القبر، وسيجىء الأجل بعد أسبوع أو شهر، فيا ربى لم لم تعجل به قبل أن يدركني هذا اليوم الأسود؟!

وأحرق الحزن قلوب الشعب البرىء، ولم يعدله من أمل فى الحياة إلا أن يرد الضربة ويسترد الأرض، ولكنى أنصت هنا وهناك إلى قلوب تخفق بالشماتة والفرح، وبدأت أدرك أن الصراع ليس صراعا وطنيا خالصا، وأن الوطن ينزوى حتى فى أشد أحوال المحن فى خضم صراع آخر يحتدم حول المصالح والعقائد، وجعلت أراقب هذه الفكرة فيما تلا ذلك من أيام وأعوام حتى وضحت جوانبها وتعرت جذورها، فإذا بيوم ونيو يستوى فى التاريخ هزيمة لقوم من العرب ونصر لقوم آخرين منهم أيضا، وأنه جاء ليهتك الستر عن حقائق ضارية، وليعلن حربا طويلة المدى بين العرب أنفسهم لا بينهم وبين إسرائيل فحسب.

\* \* \*

وعقب وقوع الهزيمة بأسابيع عاد الغائبون أو بالأحرى عاد إسماعيل الشيخ وزينب دياب وآخران. وجدنا في عودتهم فرحة عابرة وسط الأحزان وتعانقنا طويلا.

وهتف إسماعيل الشيخ بصوت مضطرب:

ـها نحن أولاء نعود.

ثم بنبرة أعلى:

\_وقد قبض على خالد صفوان!

فقال محمد بهجت:

ـ كثيرون انتقلوا من مقاعد الحكم إلى أعماق السجون؟ ووقفت قرنفلة وراء الخوان وتساءلت :

\_أين حلمي؟

ولكن أحدا منهم لم يجب فعادت تسأل بإلحاح وضيق:

\_أين هو؟ . . ولمَ لم يحضر معكم؟

لم ينبس أحد بكلمة بل وتجنبوا النظر نحوها فهتفت:

ـ ألا تريدون أن تتكلموا؟

ولما لم تسمع صوتا صرخت:

17 . . . 17 -

ثم مخاطبة إسماعيل:

- تكلم ، قل أى شيء يا إسماعيل.

ثم تقوس ظهرها فوق الخوان كأنما تعانى تمزقا في بطنها. لبثت كذلك مدة في صمت شامل، ثم رفعت رأسها وهي تتمتم:

\_الرحمة . . . الرحمة يا أرحم الراحمين!

وأوشكت أن تنهار لولا أن تلقاها بين يديه عارف سليمان، ثم مضى بها إلى الخارج. عند ذاك قال إسماعيل الشيخ:

\_ قيل إنه مات في أثناء التحقيق.

وقالت زينب:

ـ هذا يعنى أنه قتل.

كان الحزن ـ كالفرح ـ ينسى بسرعة في تلك الأيام . وقد قدمت العزاء لقرنفلة ولكنها لم تفقه لكلامي معنى .

وانداحت تلك الموجة الطارئة فعدنا نتابع الأحداث وغضغ الأحاديث ونعانى الأيام فنحملها فوق كواهلنا ثم غضى بخطوات ثقيلة متعثرة. نستعيذ من حدتنا بالتلاقى وكأننا نتقى ضربات المجهول بالتلاصق، ومخاوف الاحتمالات بتبادل الآراء، وهجمات اليأس العاتية بالنكات الساخرة الأليمة. والخطايا الكبرى بزفرات الاعتراف الحارة، وفظاعة المسئولية بتعذيب النفس، وتجهم الجو الخانق بالأحلام المفتعلة. لم نكف لحظة عما كنا فيه والساعات تمضى في إثر الساعات ونحن نحترق ونتهالك ونخوض ظلمات فوقها ظلمات تحتها ظلمات.

وكان أشدنا مناعة حيال الوباء إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية، فهما يرفضان الهزيمة ويصدقان الراديو ويحلمان بيوم النصر. ولكنه ما بمرور الأيام مضى شعورهما بالكارثة يفتر، واهتمامهما بالحياة اليومية يتصاعد، ثم انحدرا في طريق اللامبالاة إلا ما استقر في أعماق النفس من حزن دائم خفى. وأما جماعة الشيوخ فقد ارتدت مع الأيام إلى الماضى.

- ـ لم نصل إلى مثل هذه الحال في أي عهد من العهود.
  - \_حسبنا ما كنا نستظل به من حماية القانون.
- \_وحتى أعنف أيام الاستبداد لم تخل من صوت معارضة حر. .
  - \_ وأيام الجهاد والنفي والفداء المجيدة كيف يمكن أن تنسى؟!

وما لبثوا أن رجعوا إلى الوراء أكثر وأكثر حتى استقروا في عهد ابن الخطاب والرسول فتنافسوا في نبش الماضي يستخرجون أمجاده يتسلون بها عن حاضرهم.

وكان زين العابدين عبد الله يتابعهم بين الاهتمام والاستهانة ثم أفصح عن رأيه قائلا:

\_الحل تملكه واحدة هي أمريكا!

وصادف رأيه هوي في نفس عارف سليمان الساقي فقال:

ـ صدقت.

ثم أشار إشارة شاملة وقال:

-سيتغير كل شيء من جذوره، وما هذه الصحوة إلا الانتفاضة الأخيرة قبل تسليم الروح.

وبقى الشبان وحدهم لا يسلمون أنفسهم للماضى ولا يأملون خيرا فى أمريكا، ورويدا رويدا، وفي أعقاب إفاقتهم من الصدمة، راحوا يتكلمون عن معركة بعيدة المدى، وصراع على مستوى العالم بين قوى التقدم والإمبريالية، وعن تغييرات أساسية جوهرية في الداخل. وهكذا. . وهكذا. .

وبخلاف المسألة العامة لم يحركنى شىء سوى ما طرأ من تغيير ملموس على العلاقة بين زينب دياب وإسماعيل الشيخ. تسلل مرض مجهول إلى روحيهما فباتا غريبين أو كالغريبين حتى بت أعتقد أنهما واريا حبهما القديم التراب وأن كليهما قد استقل بحياته وأحزانه. وعند ذاك رجعت إلى ظنى الأول عن حبها لحلمى حمادة فملت إلى الأخذ به أكثر وأكثر.

وسرنى أن أرى قرنفلة وهى تستعيد نشاطها المألوف. واجمة متحفظة أغلب الوقت: تصغى إلينا بلا مشاركة ولا اندماج، وتبدت أكثر جدية وأوغل في الكبر.

وبمرور الأيام غابت وجوه، وترددت وجوه بين الغياب والحضور، واستمر الحال لا يكاد يتغير. وفي تاريخ متأخر نسبيا تهيأت لي ظروف وثقت ما بيني وبين بعض أصدقاء الكرنك، وعند ذاك علمت منهم ما لم يكن لي به علم، فاطلعت على خبايا الأحداث والقلوب وشربت الكأس حتى الثمالة.

# إسماعيل الشيخ

حقا علمت ما لم يكن لي به علم.

وقد أثار إسماعيل الشيخ اهتمامى من أول لقاء ببنيانه القوى وقسماته الكبيرة الواضحة. فلم أر عليه سوى بدلة واحدة، يرتديها صيفا وشتاء، يخلع جاكتتها صيفا ويعيدها شتاء بالإضافة إلى بلوفر. ورغم فقره الظاهر حظى بالاحترام، وقد نال أخيراً الليسانس رغم اعتقالاته المتقطعة.

- إنى ابن بيئة فقيرة جدا. هل سمعت عن حارة دعبس بالحسينية؟ أبى عمل فى مطعم كبدة، أمى بياعة سريحة وهى تبيع أيضا الخوص والريحان فى مواسم القرافة، إخوتى الكبار صبى جزار وسواق كارو وإسكافى، مسكننا مكون من حجرة وحيدة فى فناء ربع، الربع كأنه أسرة كبيرة يجاوز أفرادها الخمسين عدا، وليس به حمام ولا ماء، وبه مرحاض واحد فى الفناء تحمل إليه المياه بالصفائح، وفى الفناء يجتمع النساء، والنساء والرجال أحيانا، يتبادلون الأحاديث والنكات وربما الشتائم واللكمات ويأكلون ويصلون.

وينظر إلى بتجهم ويقول:

ـ لم يتغير شيء جوهري في حارة دعبس حتى اليوم . ...

ولكنه يستدرك:

-غير أن المدارس فتحت أبوابها ، تلك نعمة لا يمكن إنكارها ، دخلت مع الداخلين ، ولعل أبى كان يتمنى لى الفشل حتى يتخلص منى بإلحاقى بحرفة مثل إخوتى ولكنى خيبت ظنه وواصلت النجاح حتى نلت الثانوية العامة ، وأمكننى الالتحاق بكلية الحقوق ، وعند ذاك غير الرجل رأيه وداخله زهو وعجب ، أيمكن حقا أن يصير ابنه وكيل نيابة ؟ وثمة وظيفتان معروفتان جيدا في حارتنا: الشرطى ووكيل النيابة ، وأهل حارتنا يتعاملون معهم كثيرا كما تعلم ، وصممت أمى على أن أستمر «ولو بعت عينى» . . والله وحده يعلم كم كلفها أن تبتاع لى بذلة تليق بطالب فى الجامعة ولكنها اعتبرتها كعقار يجب المحافظة عليه ، ويجوز إصلاحه أو ترميمه أو حتى تجديده ولكن لا يجوز الاستغناء عنه .

#### ثم بحدة:

\_الحارة اليوم مكتظة بالتلاميذ والتلميذات ولكن مستقبلهم مشكلة متداولة بين الأمم!

وقد قامت الشورة وهو ابن ثلاثة أعوام، فهو ابن من أبناء الثورة بكل معنى الكلمة . . ولذلك لم أخف عنه دهشتي لما حل به من آلام وقلت له :

\_لقد ظنك البعض شيوعيا أو من الإخوان .

#### فقال بيقين:

- ـ لا هذا ولا ذاك، وانتمائى الوحيد كان إلى ثورة يوليو، أما الآن. . وجعل يهز رأسه صامتا كأنما لا يدرى ما يقول، ثم قال:
- \_ وقد عشت دهرا وأنا أظن أن تاريخ مصر يبدأ بالثالث والعشرين من يوليو، ولم أتجه للبحث عما وراء ذلك إلا بعد النكسة.

واعترف لى بأنه آمن بالاشتراكية المصرية وأن إيمانه بالدين لذاك لم يتزعزع فسألته:

\_ خبرني عن إيمانك بها الآن؟ فقطب قائلا:

- كثيرون يصبون غضبهم عليها باعتبارها سببا من أسباب الهزيمة ، ولكن الحقيقة التي يجب أن تعرف هي أنه لم تكن توجد في حياتنا اشتراكية حقيقية ، لذلك فإنني لم أتخل عنها وإن تمنيت أن أقطع الأيدى التي تطبقها ، وذلك ما فطن إليه من بادئ الأمر حلمي حمادة الله يرحمه .

\_ Lich?

- كان شيوعيا!

\_إذن كان يوجد بينكم غرباء؟

\_أجل، ولكن ما ذنبنا نحن؟

وحدثني عن زينب طويلا:

-عرفت زينب في الحارة منذ الطفولة، هي تقيم في نفس الربع أيضا، وكانت لنا ألعاب مشتركة تعرضنا بسببها لضرب بالعصا، ولما استوت صبية تجلت ملامحها، كانت تسير فتجذب الأنظار وتحرك الأشواق فأتصدى أنا للدفاع عنها مستمدا الشجاعة من ذكريات الفتونة في حارتنا، وفي المرحلة الثانوية حال بيننا الرقباء والتقاليد ولكن حبنا كان قويا، يلهب المشاعر ويفرض ذاته على الجميع، وأخيرا وجدنا حريتنا في الجامعة وأعلنا خطوبتنا وانتظرنا الزواج باعتباره ملاذنا الأخير، وها هي الأحلام تتبدد ويموت كل شيء.

وجدا في الجامعة حرية لم يحلما بها من قبل، فوقت الطلبة لا يمكن أن يخضع لسيطرة حارة دعبس وتزمتها، وكل غيبة ستجد لها عذرا أو مبررا، لذلك أمضيا ساعات طويلة معا، وتعرفت بأصحابه، وأصبحت

من أهل الكرنك، واعتقلت معه، ونضجت شخصيتها فوق ما كان يتصور .

وضحك عالياوقال:

- طحنتنا أزمة الجنس، وتخبطنا حيارى طويلا، أحاطت بنا مغريات تجارب حرة تجرى من حولنا، وقلت لها يوما: «لا شك في حبنا أو إخلاصنا وسوف نصبح زوجين، فما رأيك؟» وكنت أحتويها بين ذراعى في عناق حار ولكنها قالت لى: لقد أقسمت لوالدى فقلت لها: «هذا سخيف ولا معنى له. ألا تسمعين ما يقال؟» فقالت في ارتياب: «لست واثقة. . . ولا أنت!» وكنت أعانى آلاما عنيفة وكانت أيضا تعانى . .

وساءلت نفسى إلى أى درجة تعتبر هذا الثورى ثوريا؟ إنه ثورى من نوع خاص وهو لا يخفى إيمانه بالدين. وددت أن أسأله عن موقفه من الحرية الجنسية ولكننى خشيت أن يظن بى رغبة فى التسلل إلى أسرار زينب، فأبيت أن أستدرجه إلى البوح بما لا يريد البوح به.

ـ ومع ذلك فالحب الحقيقي يهب مناعة بخلاف ما يتصور كثيرون. ولكنني مازلت أذكر قوله أيضا:

\_ في السجن اجتاحنا الضياع فاهتز بناؤنا المتين من أساسه.

وتذكرت أن الهزات العنيفة في حياة البشر تعقبها استغاثات جنسية تشارف حد الجنون، فماذا يعني يا ترى؟ ولكنه عاف فيما بدا الرجوع إلى الموضوع. . وسألته:

ـ وحلمي حمادة؟

فهتف:

\_ كان يتخطى التقاليد بكل عنف.

ـ أكان من نفس البيئة؟

- -كلا، كان أبوه مدرس لغة إنجليزية، أما جده فكان عاملا بالسكك الحديدية.
  - \_أكان يحب قرنفلة حقا؟
- أجل، لا يداخلنى شك فى ذلك. لقد عرفنا المقهى مصادفة ولكنه أصر على العودة قائلا: «لنعد إلى مقهى المرأة» فعجبت لذلك ولكنه قال: «إنها جذابة. ألم تلاحظ ذلك؟» وكنا راغبين فى العودة كذلك، وقد أحببناها أيضًا كأصدقاء.

ولم تكن جاذبية قرنفلة موضع شك عندى فقد وقعت أنا نفسى فى إسارها ولكن هل يكفى ذلك لأعدل عن ظنى القوى فيما يتعلق بحب حلمى حمادة لزينب؟ . . ألا يجوز أنه صرح بما صرح به مداراة لعاطفته الحقيقية؟!

- كان يحب قرنفلة، لعله لم يكن سويا في عواطفه، لعله كان يروم عاطفة كالحب ولكنه على أي حال عاطفة كالحب ولكنها ليست الحب نفسه، ولكنه على أي حال عاملها معاملة أمينة صادقة، لم يستجب قط لإغراء استغلالها رغم تيسره له، وهو لا يخلو من مثالية في سلوكه، ومن ناحية أخرى كانت أحواله المادية حسنة، وحسبك أن تعلم أننا ندين في ثقافتنا العامة للكتب المعارة من مكتبته.
  - ـ لعله عطف على تاريخها المجيد.

#### فضحك وقال:

- كان يصغى إليها متظاهرا بالتصديق ولكنه لم يؤمن بكلمة واحدة، وكان يحبها كما هي ولكنه طالما سخر من مزاعم التجديد في الفن والتفرد بالسلوك المثالي.

فقلت له كشاهد محايد:

- لقد كنت مثالا طيبا في الفن والأخلاق!

فقال بحزن:

\_ فاتت فرصة إقناعه!

ولكن لماذا قضى على إسماعيل الشيخ بالاعتقال؟ خفت أن يجيب عن سؤالى - كما في الماضى - بالصمت غير أنه قال مستأنسا بتغير الظروف والأحوال:

- كانت ليلة، وكعادتى فى فصلى الربيع والصيف كنت أنام على أريكة فى الفناء تاركا حجرتنا الوحيدة لوالدى، مستغرقا فى النوم عندما شعرت بنهار ينهمر على روحى كحلم، واستيقظت على هزة شديدة، فتحت عينى فضاع بصرى فى ضوء باهر يتدفق فى عينى، جلست فزعا فإذا صوت يسأل:

\_ أين مسكن الشيخ؟

فقلت:

ـ هنا، ماذا تريد؟ أنا ابنه إسماعيل. .

فقال بارتياح:

\_عظيم.

وأطفأ الكشاف فساد الظلام؛ وبعد حين تبينت أشباحا:

\_قم معنا.

\_من أنتم؟

\_ لا تخف. . نحن من رجال الأمن .

\_ماذا تريدون؟

\_ستجيب على بعض أسئلة ثم تعود قبل طلوع النهار .

ـ دعوني أخبر والدي وأرتدي بدلتي.

ـ لا داعى لذلك ألبتة.

وقبضت يد على منكبى فاستسلمت، وسرت بينهم حافيا بجلباب النوم، ثم دفعوا بى داخل سيارة فجلست محاصرا باثنين، ومع أن الظلمة كانت كثيفة إلا أنهم عصبوا عينى وأوثقوا يدى، فسابت ركبتاى وتساءلت:

- ـ لماذا تعاملونني هذه المعاملة وأنا برئ؟
  - \_اصمت.
  - ـ خذوني إلى مسئول وسترون!
    - \_إنك في الطريق إليه.

ركبنى رعب مميت. مميت بكل معنى الكلمة، ورحت أتساءل عن التهمة المأخوذ بها، لست شيوعيا ولا من الإخوان ولا إقطاعيا ولم يلفظ لسانى بكلمة تنال هيبة العهد الذي أعده عهدى منذ وعيت ما حولى.

توقفت السيارة في مكان ما، أخرجت منها، ثم سرت معصوب العينين بين اثنين يقبضان على ذراعي، حتى دفع بي إلى مكان، انفكت القبضتان عن ذراعي. سمعت وقع الأقدام وهي تبتعد وصرير الباب وهو يغلق. كانت يداى قد تحررتا كما رفعت العصابة عن عيني ولكنني لم أر شيئا كأنما قد فقدت البصر. تنحنحت فلم يجبني أحد. توقعت أن تخف الظلمة باعتياد النظر فيها ولكنها لم تخف، ولم يند عن المكان صوت، ترى أي نوع من المكان هو؟! مددت ذراعي أتحسس المجال، تحركت بحذر شديد، سرت برودة الأرض في قدمي، لم أعثر بشيء إلا الجدران، لا يوجد في الحجرة شيء، لا كرسي ولا حصيرة ولا أي قائم، الظلام والفراغ والحيرة والرعب، والزمان في الظلام والصمت يتوقف تمامًا وبخاصة وأنني لم أعرف متى ألقي القبض على، ولا فكرة لي عن متى تنقشع الظلمة أو متى تبعث الحياة في تلك الجثة الشاملة.

ولكن أحب أن أخبرك أن الإنسان يتحايل على المعاناة إذا تخطت حدودها، وأنه فى أعماق العذاب يتوثب لطرح همه باستهتار يستوى أن تعده قوة أو يأسا فاستسلمت للمقادير وقلت ليأت الشيطان إن كان مقدورا له أن يأتى، وليأت الموت أيضا. وكففت عن طرح الأسئلة التى لا جواب لها، ولكن طاب لى أن أذكر سلوك فيروس الإنفلونزا الذى يواجه المضادات الحيوية بخلق جيل جديد ذى مناعة ضد المضادات.

## وسألته:

- ـ لبثت واقفا؟
- عندما أنهكنى الإرهاق قرفصت، ثم تربعت على الأسفلت، وبقدرة قادر نمت، هل تتصور ذلك؟ ولما استيقظت، وتذكرت، أدركت أننى فقدت موقعى من الزمن، أى وقت نمت؟ في أى لحظة أنا من ليل أو نهار، وتحسست ذقنى، وقلت ستكون هي ساعتى الكسيحة.
  - ـ تركت طويلا؟
    - \_نعم...
    - \_ والطعام؟
  - ـ كان الباب يفتح ويدفع إلى بطبق به جبن أو مادة مملحة ورغيف. .
    - \_ والضرورة؟
- فى ساعة محددة يفتح الباب أيضا فيدعونى عملاق كمصارعى السيرك ويقودنى إلى مرحاض فى نهاية طرقة فأتبعه مغمض العينين تقريبا تفاديا من ألم الضوء، وما أن يغلق الباب ورائى حتى يصيح بصوت كالرحد «أسرع يا بن الكلب. . هل تبقى النهار بطوله يا بن العاهرة؟» ولك أن تتصور حالى فى الداخل. .
  - ـ ولا تدري كم يوما لبثت؟

- الله وحده يعلم فلحيتي عند كثافة معينة لم تعد تسعفني . .
  - ـ ولكنهم حققوا معك ولا شك؟

#### فقال متجهما:

- \_أجل. . وجدتني يوما أمام خالد صفوان!
- وسكت مضيقا عينيه في تأثر حتى شدني إلى مجال انفعاله.
- مثلت أمام مكتبه حافيا رث الجلباب مهدم الأعصاب، ورائى شخص أو أكثر وغير مسموح لى بالتلفت يمنة أو يسرة فضلا عن النظر فيما ورائى فلم أر من المكان شيئا وتركز بصرى الكليل فى شخصه وتحللت البقية الباقية من آدميتى فى رهبة شاملة.

## وارتسم الامتعاض في قسماته مليا ثم واصل:

- ورغم كل شىء انطبع منظره فى أعماقى بقامته الربعة ووجهه الضخم المستطيل وحاجبيه الغزيرين الناميين إلى أعلى وعينيه الواسعتين الغائرتين وجبهته العريضة البارزة وفكيه القويين وسحنته الخالية من أى تعبير، ورغم كل شىء أيضا خلقت بقوة اليأس أسطورة أمل فى ذاته فقلت:
  - أحمد الله على أنني أجد نفسي أخيرا أمام الرجل المسئول.
  - فأسكتتني لكمة جاءتني من وراء فتأهوت عاليا، أما هو فقال:
    - ـ لا تتكلم إلا إذا طولبت بجواب.
    - وسألنى عن اسمى وسنى وعملى فأجبت وعند ذاك سأل:
      - ـ متى انضممت إلى الإخوان؟
- فذهلت لغرابة السؤال وأدركت لأول مرة نوعية التهمة الموجهة لي وقلت بصدق:
  - ما انضممت إلى الإخوان في يوم من الأيام.

مامعنى هذه اللحية إذن؟

ـ لقد نبتت في السجن.

\_ أيعنى هذا أنك عوملت معاملة غير طيبة؟

فأجبته في شبه استغاثة:

ـ كانت معاملة مرعبة يا سيدي وبلا أدنى مبرر.

\_ما شاء الله!

أدركت أنني أخطأت ولكن بعد فوات الفرصة أما الرجل فرجع يسأل:

ـ متى انضممت إلى الإخوان؟

فشرعت في الإجابة قائلا:

\_ما انضممت . .

ولكن الكلام انقطع. غصت فى الأرض بطريقة مذهلة ثم ارتفعت الأرض متحدية ضعفى بما يشبه السحر، وسرعان ما ذاب خالد صفوان فى الظلام. أخبرنى حلمى حمادة فيما بعد أن مارداً يقف ورائى صفعنى بقوة فأغمى على، ثم وجدتنى فى الظلام الذى أخذت منه على الأسفلت.

قلت برثاء:

\_ يا له من عذاب!

\_ وقد انتهى فجأة وعلى غير انتظار ، في حجرة خالد صفوان أيضا ، ساقوني إليه فبادرني قائلا :

\_ ثبت أن اسمك دون في السجل لأنك تبرعت بقرش لبناء جامع ودون أن تكون لك صلة بهم .

فقلت بانفعال وتهدج:

- \_ ألم أقل لك ذلك يا سيدى؟
- \_الخطأ له عذر أما التهاون فلا عذر له.

#### ثم بقوة:

- ـ نحن نحمى الدولة التي تحرركم من كافة أنواع العبودية.
  - ـ وإنى من أبنائها المؤمنين.
- اعتبر الأيام التى أمضيتها هنا ضيافة، وتذكر دائما أنك عوملت معاملة طيبة، أرجو أن تتذكر ذلك دائما، وأن عشرات الرجال سهروا الليالي في جهد متواصل حتى ثبتت لهم براءتك.
  - -الشكر لله ولكم يا سيدى . .
  - وضحك إسماعيل الشيخ بمرارة عند تلك الذكري فسألته:
    - \_وهل قبض على الآخرين لنفس السبب؟
- كان يوجد بيننا اثنان من الإخوان، أما زينب فقد حققوا معها لعلاقتها بى وسرعان ما أفرج عنها، وبسببى أيضا قبض على حلمى حمادة، فلما ثبتت براءتى ثبتت بالتالى براءته.

كانت التجربة قاسية جدا، وبسببها كفر بجهاز من أجهزة الدولة هو المخابرات أما إيمانه بالدولة نفسها، بالثورة، فلم يتطرق إليه الشك أو الفساد وتصور أنها - المخابرات - تمارس أساليبها في خفاء من المسئولين.

- فكرت عقب الإفراج عنى في أن أرفع شكوى للمسئولين ولكن حلمي حمادة منعني بقوة .
  - ـ واضح أنه لم يكن يؤمن بالدولة نفسها!
    - ـ بلي.

وفى أعقاب النكسة اتجه إسماعيل لأول مرة لدراسة تاريخ مصر الحديث:

ـ لا أخفى عنك أنى أعجبت بقوة المعارضة وحريتها وبالدور الذى لعبه القضاء المصرى ، لم يكن العهد شرا خالصا وكان به عناصر فكرية جديرة بالاستمرار والنمو والازدهار ، وكان التنكر لها من أسباب نكستنا . . .

\* \* \*

وحدثني بعد ذلك عن اعتقاله الثاني:

ـ كنت في زيارة لحلمي حـمادة في منزله، غـادرته عند منتـصف الليل، ألقى القبض على فور خروجي من البيت، هكذا رجعت إلى حجرة الظلام والفراغ.

وتساءل في حيرة عن التهمة التي ستوجه إليه، وطال انتظاره لذلك وهو يعاني عذابات الجحيم حتى مثل مرة أخرى أمام خالد صفوان.

\_ وقفت صامتا مستفيدا من تجربتي السابقة، متوقعا الشر\_رغم ذلك\_ من جميع الجهات الأصلية، وتفرس خالد في وجههي وقال:

ـ يا لك من داهية ، حسبناك يوما من الإخوان!

فقلت بنبرة ذات مغزى:

ـ وظهرت براءتي!

ـ ولكن ما خفي كان أعظم .

فقلت بإخلاص:

\_ إنى مؤمن بالثورة، هذه هي الحقيقة الوحيدة.

فقال بسخرية:

- الجميع مؤمنون بالثورة، في هذه الحجرة يجهر الإقطاعيون والوفديون والشيوعيون بإيمانهم بالثورة!

وحدجني بنظرة قاسية ثم سأل:

\_متى انضممت إلى الشيوعيين؟

ووثب الرفض إلى حلقى ولكننى كتمته وارتفع منكباى بحركة عكسية كأنما ليخفيا قفاى، ولم أنبس.

عاد سأل:

\_متى انضممت إلى الشيوعيين؟

وشعرت بالتأزم يلتف حول عنقى ولم أدر ماذا أقول فواصلت الصمت.

\_ألا تريدأن تعترف؟

استسلمت للصمت كما تعودت أن أستسلم للبلاء في الحجرة المظلمة فتمتم:

\_ طيب!

وندت عنه إشارة من يده. سمعت وقع أقدام تقترب فاقشعر بدني. وإذا بشخص يقف إلى جانبي. بطرف عيني أدركت أنه أنثى. التفت نحوها في دهشة وبدافع من شعور قهر خوفي، ورغما عني هتفت «زينب!».

ـها أنت تعرفها ويهمك أمرها فيما يبدو.

ونقل عينيه الغائرتين بيننا ثم تساءل:

\_ألا يهمك أمرها؟

تمزقت روحي دقيقة كاملة .

- أنت مثقف ولك خيال فهل تتصور ما يمكن أن يحل بهذه الفتاة البريئة فيما لو أصررت على الصمت؟

سألته بنبرة رثاء موجهة للدنيا جميعا:

\_ماذا تريديا سيدى؟

- \_ إنى أسأل متى انضممت إلى الشيوعيين؟ فقلت دافنا آخر شعاع من أمل:
- ـ لا أتذكر تاريخا معينا ولكنني أعترف بأنني شيوعي.
- وسجلت اعترافي على ورقة ثم غادرت الحجرة بين حراسي.

أعيد إلى زنزانته فلم يلق تعذيبا إضافيا كما توقع بادئ الأمر ولكنه أيقن من الضياع .

ومضى عليه زمن لا يدريه حتى مضى به حارس يوما إلى باب مغلق وقال:

- \_ لعلك اشتقت إلى رؤية صديقك حلمى حمادة! وأزاح غطاء عن عين سحرية وأمره أن ينظر.
- نظرت فرأیت مشهدا غریبا تعذر علی احتواؤه لأول و هلة كمن یری صورة سریالیة، ثم تبین لی أن حلمی حمادة معلق من قدمیه و هو صامت ساكن، مغمی علیه أو میتا فتراجعت فزعا أترنح و غمغمت:
  - ـ هذا غير . .

وانحبس صوتى لدى التقائي بنظرته المصبوبة على، وتساءل:

\_غير ماذا؟

شعرت بغثيان فعاد يسأل:

- ـ هذا غير . . غير ماذا؟
- غير إنساني أليس كذلك؟! والأحلام الدموية التي تحلمون بها أهي إنسانية؟

ومضى زمن أصيب في أثنائه بإنفلونزا حادة عقب نزلة برد في ذلك الشتاء. واستدعى للقاء خالد صفوان وهو في دور النقاهة. وكانت

أقصى أمانيه في ذلك الوقت أن ينقل إلى أي سجن أو معتقل خارجي ولكن الرجل بادره قائلا ببرود:

- إنك سعيد الحظ يا إسماعيل.

فرفعت إليه عيني بذهول فقال:

ـ ثبتت براءتك أيضا هذه المرة!

خارت قواي وشعرت برغبة عميقة في النوم.

ـ وكانت زيارتك لحلمي حمادة بريئة، أليس كذلك؟

فقلت بصوت لا يكاد يسمع:

بلی یا سیدی . . .

\_إنه شيوعي متحمس، أليس كذلك؟

لم أدر ماذا أقول وعاودني الخوف.

\_لقد اعترف، ومن حسن حظه أيضا أنه قد ثبت أنه لا ينتمي لتنظيم أو حزب ونحن نصيد اليوم العاملين لا الهواة!

فاستعدت الأمل في النجاة فقال:

\_واضح أنك تلتزم بالصمت احتراما لعهد الصداقة!

وسكت لحظة ثم استطرد:

\_وذاك الإيمان بالصداقة يجعلنا نطمع في صداقتك.

ترى متى يأمر بالانصراف؟

- كن صديقا لنا، قلت إنك تنتمى للشورة وأنا أصدقك، فلتكن صديقا لنا، ألا يرضيك ذلك؟

\_إنه ليسعدني يا سيدي .

-كلنا أبناء ثورة واحدة وواجب علينا أن نصونها بقوة، أليس كذلك؟

- \_طبعا.
- \_ ولكن لا بد من موقف إيجابي، نريد صداقة إيجابية!
  - \_إنى اعتبر نفسى صديقا منذ البدء.
- \_أيرضيك أن تعلم بأن شرا يتهدد الثورة وتسكت عنه؟
  - \_کلا!
- ـ هذا ما نطالبك به، وستذهب إلى زميل ليهديك سواء السبيل، ولكننى أحب أن أذكرك بأننا قوة تملك كل شيء ولا تخفى عنها خافية، تكافئ الصديق وتنكل بالخائن!
  - وعند تلك الذكري اسود وجهه واشتد أساه فتساءلت لأخفف عنه:
    - ـ أكان بوسعك أن ترفض؟

#### فقال بحزن:

ـ ستجد دائما عذرا ما، ولكن ذلك لا يجدى!

هكذا رجع من معتقله مرشدا ذا مرتب ثابت وضمير معذب. وحاول أن يسوغ عمله بانتمائه الثوري ولكن القلق لم يفارقه أبدا.

- ـ لأول مره أجتمع بزينب وأنا غريب لدرجة، لي حياتي السرية الخاصة المجهولة لها والتي يجب أن تظل مجهولة. .
  - \_أخفيت عنها الأمر؟
  - ـ نفذت الأوامر والإرشادات. .
  - \_لتلك الدرجة آمنت بقوة تسلطهم؟
- أجل، وهو إيمان حقيقى، يضاف إليه الخوف الذى استهلك روحى . . . وشعبورى بالسقوط، ولم أفلح فى إقناع نفسى بالشرف فكان على أن أستهتر بكل شىء ولم يكن ذلك باليسير على نظرا لتركيبي الأخلاقي واستقامتي الروحية فوقعت فى

التخبط والعذاب. والأدهى من ذلك أننى وجدت زينب فى صورة جديدة تغشاها كآبة عميقة ولا أثر فيها للشعور بالنجاة فزدت إحساسا بالغربة. .

\_ ولكنها صورة متوقعة كما أنها قابلة للتغير.

- ولكنى لم أعثر على زينب الأصلية أبدا، وكانت ذات روح مرحة وثابة، وكان يخيل إلى أن روحها لا يمكن أن تقهر، ولكنها انتهت، وحاولت تشجيعها، ولكنها فاجأتنى مرة بقولها: «ما أحوجك أنت إلى من يشجعك!».

وحدث أمر خارق في الأسبوع الأول عقب الإفراج عنه. كانا يسيران معا بعد الانصراف من الكلية فسألته:

\_أين تذهب؟

- إلى الكرنك ساعة ثم إلى البيت.

فقالت وكأنما تخاطب نفسها:

\_ أود أن أخلو إليك بعض الوقت.

خيل إليه ثمة سرا يريد أن ينجلي فقال:

- نذهب إلى الحديقة.

\_أريد مكانا آمنا!

وحل حلمي حمادة المشكلة بأن دعاهما إلى شقة قرنفلة \_ وهي شقته أيضا \_ وتركهما منفردين . وقال إسماعيل بقلق بريء :

\_ستظن قرنفلة بنا الظنون.

فقالت باستهانة:

\_لتقل ما تشاء!

وعبث به الشك، وأخذ يدها بين يديه فقبضت على يده ورفعتها إلى عنقها، وتلاقيا في قبلة طويلة، وجدها بعدها مستسلمة بين يديه، قال:

\_كان الأمر مفاجأة، غمرتنى سعادة ولكن شابها قلق، وانعقدت فوق رأسى تساؤلات مبهمة، وكدت أسألها عن سر استسلامها ولكننى لم أفعل. .

وتبادلنا النظر حتى قال:

\_لعلها الأحداث قد هزتها!

\_لعلها..

ـ وسـاورنی ندم، واتهـمت نفـسی بأننی انتـهزت فـرصـة ضـعف وانهیار.

ـ هل تكرر ذلك؟

\_کلا.

ـ بلا محاولة من جانبك أو جانبها؟

ـ بلا أى محاولة. وظلت روابطنا الخارجية وثيقة ولكن روحينا انفصلتا. .

\_ موقف غريب.

- إنه الموت البطىء. وهو من ناحيتى له ما يفسره أما من ناحيتها فلغز من الألغاز.

ـ لا حظت تغيراً ما في علاقتكما في الكرنك ولكنني حسبته عارضا.

- سألتها عما عانت فى السجن فى المدة القصيرة التى قضتها فيه ولكنها أكدت لى أن معاناتها كانت قصيرة وتافهة . . وقد شاب إيماننا الثورى امتعاض راسخ أصبحنا أكثر استعدادا للإصغاء للنقد، انطفأ الحماس، تضاءلت الشعلة، أجل إن الإيمان الأساسى لم يقتلع، ولكننا قلنا إن الأسلوب يجب أن يتغير وأن الفساد يجب أن يستأصل وأن أعوان الساديين يجب أن يذهبوا، الثورة المجيدة أصبحت محاصرة . .

وذات مساء عادا إلى مناقشة الموضوع مع حلمي حمادة في مسكنه، وقال حلمي حمادة:

\_إنى أعجب كيف أنكما ما زلتما تؤمنان بالثورة!

فقال له إسماعيل:

\_ إن وجود الأمعاء بالجسم البشري لا يقلل من جلال العقل . .

فقال حلمي ساخرا:

\_إننا نلجأ عند العجز إلى التشبيه والاستعارة. . .

ثم قال لهما:

ـ علينا أن نعمل. .

وأطلعهما على منشور سرى سيقوم بتوزيعه مع بعض الرفاق. فقال لي إسماعيل:

- فوجئت بتصريحه، فزعت فزعا شديدا، تمنيت أننى لم أسمعه، وتذكرت عملى السرى الذى يطالبنى بالإبلاغ عنه فورا، تذكرته فتزلزل كيانى كله، وتراءت لعينى أعماق الهاوية التى سأتردى فيها...

ومضت ساعة بعد ذلك، حلمي يتكلم ونحن نصغي أو نعلق بكلمات مقتضبة، عقلي شارد تماما وحزني ثقيل، وقلت له:

\_اعدل عن النشاط ومزق المنشور.

فضحك هازئا وقال:

\_ يا لك من ماجن حقا! . . .

ثم مستدركا:

\_إنه ليس الأول ولا الأخير!

وغادرنا بيته حوالي العاشرة. سرنا صامتين. أصبحت أشق أوقات

علينا تلك التى نخلو فيها إلى أنفسنا. وافترقنا، هى بحجة العودة إلى الربع وأنا بحجة الذهاب إلى الكرنك. وضربت فى الشوارع على غير هدى. عجزت عن اتخاذ قرار. وطيلة الوقت عذبنى الخوف على نفسى، على زينب، لم أتخذ قراراً. رجعت إلى الربع حوالى منتصف الليل. استلقيت فوق الأريكة بملابسى، قلت لنفسى "لأتخذن قرارا أو «أجن»، ولكننى لم أتخذ القرار، قررت تأجيل ذلك إلى الصباح ولكننى لم أنم، وكنت ما أزال مسهدا حين اقتحموا على خلوتى..

- ـ تعنى رجال الأمن؟
  - \_أجل.
  - \_ في نفس الليلة؟
  - \_ في نفس الليلة.
- \_ولكنه أمر مذهل وغير مفهوم.
- إنه السحر، ولا تفسير له إلا أنهم كانوا يراقبوننا معا ويتصنتون علينامن بعيد.

فقلت له مواسيا:

- ـ على أى حال فإنك رفضت أن تبلغ عن صديقك.
- \_حتى ذلك لا أستطيع أن أدعيه بصدق لأننى لم أتخذ قرارا. . .

هكذا وقع الاعتقال الثالث. ومثل أمام خالد صفوان قبيل الفجر فاستقبله بوجهه البارد وقال:

- ـ خنت الأمانة وسقطت في أول امتحان.
  - فلم أنبس. فقال:
- \_حسن، نحن لا نقسر أحدا على صداقتنا.
- وجُلد مائة جلدة ثم ألقي به في الزنزانة، في الظلام الأبدي.

وحدثنى عن مصرع حلمى حمادة فقال إنه مات فى حجرة التحقيق. كانت به عصبية وجرأة، استفزتهم إجاباته، تلقى صفعات فهاج غضبه وحاول أن يرد الاعتداء بمثله فانهال عليه حارس باللكمات حتى أغمى عليه، ثم تبين أنه فارق الحياة.

\_ وعشت في الظلام زمنا لا أدريه حتى ذبت في الظلام. . .

واستدعى ذات يوم فظن أنه ماض لمقابلة خالد صفوان ولكنه رأى وجها جديدا، فأبلغه بنبأ الإفراج عنه.

\_وقبل أن أغادر المبنى علمت بكل شيء.

ولاذ بالصمت مليا ثم استطرد:

ـ بقصة الطوفان من أولها إلى آخرها .

ـ تعنى الحرب؟

\_أجل، مايو، يونيو. حتى خبر القبض على خالد صفوان نفسه!

\_ يالها من ساعة! . .

ـ تخيل حالى إن استطعت!

\_أجل. أستطيع ذلك.

- وكانت الدنيا قد عبرت ذروة النكسة وأفاقت من الذهول الأول فوجدت الميدان مكتظا بالأشباح والأحاديث والحكايات والشائعات والنكات. . وانعقد الإجماع على أننا كنا نعيش أكبر أكذوبة في حياتنا .

ـ وهل شاركت في ذلك الإجماع؟

ـ بكل قوة العذاب الذي كان يفتت مفاصلي، تبخر إيماني وفقدت كل شيء.

\_ أظنك اليوم جاوزت ذلك الموقف؟

درجات و لا شك، على الأقل فإنني حريص على تراث الثورة. . . ـ وكيف كان موقف زينب؟

مثلی تماما ولكنها تكلمت قليلا ثم صمتت إلى الأبد، أذكر أول لقاء لنا عقب الإفراج عنى. تعانقنا بميكانيكية، قلت لها بمرارة: لنتعارف من جديد فنحن بإزاء دنيا جديدة. فقالت لى: إذن دعنى أقدم لك نفسى. أنا شخص بلا اسم ولا هوية. فقلت لها: إنى أعرف الآن تماما معنى قبض الريح. فقالت لى: الأفضل أن نعترف بحماقتنا وأن نحترمها فهى كل ما بقى لنا. فأخبرتها عن مصرع حلمى حمادة فانخطف لونها وشردت طويلا ثم قالت نحن الذين قتلناه كما قتلنا الألوف غيره. فقلت ـ غير مؤمن بما أقول ـ ولكننا ضحايا. ألا يمكن اعتبار الحمقى ضحايا. فقالت بامتعاض وسخرية إن ذلك يتوقف على درجة حماقتهم، ثم وقعنا جميعا في الدوامة كما تعلم ومضت تتقاذفنا خطط الحرب ومشاريع السلام ولا يلوح لنا شاطئ وثمة بارقة أمل وحيدة حيث يوجد الفدائيون.

\_أذن فأنت تؤمن بالفدائيين؟

- وعلى اتصال بهم وأفكر جادا في الانضمام إليهم، ولا ترجع أهميتهم إلى أعمالهم الخارقة ولكن إلى مزاياهم الفريدة التي تمخضت عنها الأحداث، إنهم يقولون لنا إن الإنسان العربي ليس كما يعتقد الكثيرون ولا كما يعتقد هو في نفسه ولكنه يستطيع أن يكون معجزة في الشجاعة إذا شاء.

\_ولكن هل توافقك زينب على ذلك؟

فسكت طويلا ثم تساءل:

- ألم تدر بأنه لم يعد بيني وبين زينب إلا ذكريات زمالة قديمة؟! ودهشت لاعترافه بالرغم من أنني توقعته وأنه جاء مؤيدا لملاحظاتي واستنتاجاتي، وسألته:

## \_هل حدث ذلك فجأة؟

- كلا، ولكن ليس من اليسير اختفاء رائحة جثة إلا بدفنها، في وقت ما وبخاصة عقب تخرجنا شعرنا بأنه آن لنا أن نشرع في الزواج، وتحدثت معها في ذلك رغم مشاعرى الأليمة الدفينة، فلم تعترض ولكنها لم توافق، أو قل إنها لم تتحمس، وتحيرت في معرفة السر ولكنني ارتحت إلى الموقف بصفة عامة، ثم لم نعد نطرق الموضوع إلا في فترات متباعدة، ولم نواظب على اللقاء كما كنا نفعل، وفي الكرنك كنا نتجالس كزميلين لا كحبيبين، ولم أنس أن بوادر تلك الحال بدأت في أعقاب الاعتقال الثاني ولكنها استفحلت بعد الاعتقال الثالث، ومضت العلاقة الخاصة تهن وتتفتت حتى ماتت تماما.

- \_مات الحب أذن؟
  - لا أظن . . .
    - \_ حقا؟
- \_ نحن مرضى، أنا مريض على الأقل وأعرف أسباب مرضى، وهى مريضة أيضا، وقد ينتعش الحب يوما وقد يستسلم لموت أبدى، ونحن على أى حال ننتظر ولا يؤرقنا الانتظار . . .

إنهما ينتظران. ومنذا الذي لا ينتظر؟

# زینب دیاب

من أول نظرة جذبتني زينب بحيويتها وملاحتها. بوجهها الخمري الرائق وقسماتها النامية في حرية وعذوبة وجسمها القوى الرشيق. ولعل استشفافها لإعجابي بها بغريزتها الفطنة هو ما مكن صداقتنا أن تتوطد وأن تنتاهي إلى ذروة الثقة، وهي قد نشأت في بيئة إسماعيل وفي ربعه. أبوها بياع لحمة رأس وأمها في الأصل غسالة ثم صارت دلالة بعد كفاح طويل، ولها أخ سباك وأختان متزوجتان. وبفضل مهنة الأم الأخيرة وفرت للأسرة بعض ضرورات العيش وابتاعت لزينب الحد الأدنى مما يلزمها من ملابس. وكان نجاح زينب في المدرسة أمر غير متوقع بقدر ما كان مثيرًا للعجب والمتاعب. ولم يجدوا بأسا من تركها تلهو بتلك اللعبة حتى يجيء ابن الحلال. ولذلك فإن الأم لم ترحب من بادئ الأمر بإسماعيل الشيخ وكانت تعتبر التلميذ متعطلا بلا نهاية وعقبة في سبيل أي فتاة جميلة. وكانت أم زينب هي القوة الحقيقية في الأسرة أما الأب فكان يكدح نهاره نظير قروش ما يلبث أن يبددها في خمارة البوظة ويختم سعيه بمشاجرة عائلية عنيفة. ومن عجب أن الأب المتدهور كان وسيما، يمكن أن يتكشف وجهه الكالح النابت الشعر المغبر الأخاديد عن قسمات مليحة ورثتها زينب أما الأم القوية فكانت أشبه برجل خشن.

ونشبت الأزمة المتوقعة وزينب في الثانوية العامة إذا تقدم لطلب يدها

تاجر دجاج يعتبر في الحي الفقير من الأغنياء. كان في الأربعين، أرمل، أبا لثلاث إناث متزوجات، رحبت به الأم لينتشل بنتها من الربع والتعب الفارغ ويهيئ لها حياة سعيدة. وعندما رفضت زينب العرض غضبت الأم، ولفح غضبها إسماعيل وأسرته، ثم قالت لابنتها:

\_ستندمين، ستبكين بالدموع الغالية . .

ولم تمر الواقعة بسلام فقد أطلق التاجر لسانه فيما بين زينب وإسماعيل، ففجر بذلك عاصفة في الربع ولكن إرادة زينب انتصرت. وكان للتجربة أثرها في سلوكها، فتحديا للاتهامات الباغية قررت أن تحافظ على نفسها. ولم تبال أن تتهم بالرجعية في نظر «البعض»، ولم تؤثر ثقافتها الواسعة في موقفها.

ـ نحن نمثل المحافظة في تقدميتها الوئيدة ولذلك وجدت في صيغة ثورتنا ما ترتاح إليه نفسي وبه تستقر .

وكانت تفهم نفيسة إسماعيل بقدر ما تحبه، وتؤمن بتماشى موقفهما وبأنه لن يغفر لها تهاونها معه لو حدث مهما ادعى من أقوال لا يؤمن بها في قرارة نفسه.

- وعم حسب الله تاجر الدجاج كان يريدنى بأى ثمن فى تلك الأيام، ولم يبأس من رفضى يده، وتشفع عندى بعجوز من المتعاملات معه ولكنى لقنته درسا!

\_أرادك بغير زواج؟

ـ وبثمن غال .

وكانت تروى ذلك بفتور يتناقض مع الموقف فلم أفهم وقتذاك سر فتورها .

\_وكذلك زين العابدين عبد الله فيما بعد.

. 4.

- ـ ندت عنى في دهشة فقالت بثقة:
  - ـ بلي .
  - \_ولكنه مجنون بقرنفلة؟
  - فهزت منكبيها فتساءلت:
- أكان يداري طمعه في مالها بالتظاهر بالحب؟
- ـ كلا، كان يحبها وما زال، ولكنه طمع في مسرة يتسلى بها، ولعل الوغد ظنني فتاة مستهترة.
  - \_متى أعلن رغبته؟
  - \_ مرات ولكني أقصد المرة الأولى عقب أول اعتقال.
    - \_رغم عناده اعتقد أنه يائس من ناحية قرنفلة .
      - ـ ولماذا ييأس؟ إنه قابع ينتظر رزقه.
      - ثم ختمت قصصها العاطفية قائلة:
        - \_وغيرها كثيرون!
        - وعند ذاك سألتها باهتمام خفي:
  - \_ ألم يكن المرحوم حلمي حمادة واحدا منهم؟ فأجابت بدهشة:
    - \_کلا!
    - \_أصارحك بأنني تخيلت بينكما حكاية!
      - قالت بأسى:
      - \_ كنا صديقين حميمين.
        - ثم بلهجة اعترافية:
      - لم أحب في حياتي إلا إسماعيل.
        - \_أما زال هذا الحب قائمًا؟
          - ولكنها تجاهلت سؤالي.

وقصتها مع الثورة مكررة لقصة إسماعيل. وعن أول اعتقال قالت لي:

- قُبض على لصلتى المعروفة بإسماعيل، ولم تكن توجد شبهة ضدى، كما أقسمت لهم بأنه لم يكن يوما من الإخوان، ولم أحجز أكثر من يومين ولم توجه إلى إساءة.

وابتسمت في أسى وقالت :

- المتاعب الحقيقية صادفتني في البيت وقالت لي أمي: هذا هو إسماعيل وهذه هي المصاعب التي تجيء من ناحيته.

وتجهم وجهها وهي تستطرد:

- وتصادف أن جاء اعتقالي بعد أسبوع واحد من القبض على أبي بتهمة العربدة والاعتداء على شرطي!

فقلت لها بإكبار:

\_إن تقدمك خلال تلك الظروف نجاح باهر!

وقلت لخالد صفوان لم تشكون فينا؟ ألا ترى أننا أبناء الثورة وأننا مدينون لها بكل شيء؟ فكيف تتهموننا بالعداوة؟!

فقال بسخريته الباردة:

ـ تلك حجة ٩٩٪ من أعدائنا!

وحدثني عن إيمانها القديم بالثورة، كيف أن الاعتقال لم ينل شيئا من صميمه:

- غير أننا كنا نشعر بأننا أقوياء لا حد لقوتنا، أما بعد الاعتقال فقد اضطرب شعورنا بالقوة وفقدنا الكثير من شجاعتنا، وثقتنا في أنفسنا وفي الأيام، واكتشفنا وجود قوة مخيفة تعمل في استقلال كلى عن القانون والقيم الإنسانية، وبسبب ما نعانيه من عذاب في فترة اختفاء إسماعيل قلت له:

- أليس من الحكمة أن ننطوى على أنف سنا حينا وأن نتجنب المجتمعات والأصحاب؟

ولكنه أجابني ساخرا:

\_ لقد قبض عليهم بسببي وليس العكس.

فقلت لها معزيا:

- هكذا يعاني الإنسان عادة ثمنا للثورات الكبرى.

فتساءلت وهي تتنهد:

\_متى يمكن أن تمضى الحياة عذبة بلا تعاسات مريرة؟!

ثم حدثتني عن اعتقالها الثاني. شعرت منذ البدء أنني مقبل على سماع قصة عنيفة للذكريات.

- كانت التهمة تلك المرة هي الشيوعية!

ثم بتأثر عصبي:

ـ وكانت فترة لا يمكن أن تنسى .

ولما مثلت أمام خالد صفوان قال لي ساخرا:

ـ ها هي الصداقة بيننا تتوطد.

فقلت له :

\_ لا أدرى لم قبض على !

ـ ولكنني أدري.

- فما هو السبب يا سيدى؟

- السبب يرجع إلى مبادئ السيدين الجليلين ماركس ولينين!

وصمت وهو يتفرس في وجهي بحدة ثم قال:

\_ أجيبي تحت شرط ألا ترجعي للحجة البالية ، حجة كيف تشكون فينا ونحن أبناء الثورة إلخ . . . إلخ .

فقلت له وأنا يائسة تماما من إقناعه:

\_لسنا شيوعيين وأقسم لك على ذلك.

فتمتم بغموض:

يا للخسارة! . .

ورميت في الزنزانة معرضة لعذاب مهين لا تقدر أذاه إلا امرأة فكان على أن أحيا وأنام وآكل وأقضى الحاجة في مكان واحد!

فغمغمت بأسى:

\_ K.

ـ وكنت عرضة في أي لحظة لأن ينظر إلى الحارس من خلال منفذ في الباب ويتفرج على ساخرا، هل تدرك معنى ذلك؟

\_نعم للأسف!

\_وذات يوم استدعيت إلى مكتب خالد صفوان فى أثناء التحقيق مع إسماعيل، ولما رأيته فى ذله ويأسه طفرت الدموع إلى عينى ولعنت من صميم قلبى الدنيا، ولكننى لم أبق هناك إلا ريشما هددوه بتعذيبى ثم رجعت إلى زنزانتى القذرة لأبكى طويلا ولأتعذب يوما بعد يوم.

واستدعيت مرة أخرى إلى حجرة خالد صفوان فقال لي:

ـ أرجو أن تكوني راضية عن ضيافتنا .

فقلت بحرارة:

- كل الرضى يا سيدى، شكرا لكم.

ـ ها هو صديقك قد اعترف بشيوعيته!

فهتفت:

\_ تحت تأثير تهديدكم.

- \_ ولكنه حقيقي بصرف النظر عن الوسيلة.
  - \_قطعا لا يا سيدى، إنها لفظاعة!
    - فقال بغموض.
      - \_إنها لروعة!
        - \_روعة؟!
  - فقال وهو يشير بيده إشارة خاصة:
    - \_سنري!
- وسمعت أقداما تقترب حتى طوقتني تماما، ما عسى أن أقول؟!
- توقفت عن الكلام ، تصلبت عضلات وجهها، وتوقعت سماع شر يفوق ما سبق، قلت:
  - \_ فلننه الحديث إذا شئت؟
  - -كلا، إنه مما يسر سماعه.
  - ثم وهي تنظر في عيني بتحد:
  - ـ قرر أن يرى مشهدا مثيرا وممتعا وخارقا للمألوف .
    - فخفق قلبي بارتياع وتساءلت:
      - ـ ماذا تعنين يا زينب؟
        - \_ ما أدركته تماما!
          - \_کلا!
        - ـ بالتمام والكمال.
          - \_أمام عينيه؟
          - \_أمام عينيه!
    - وساد صمت كأنه بكاء أخرس حتى تمتمت:
      - \_أى رجل ذلك الرجل؟!

أقصد خالد صفو ان .

ـ لا غرابة في منظره ، يصح أن يكون أستاذا في الجامعة أو رجلا من رجال الدين .

فقلتُ بذهو ل:

\_المسألة تحتاج لدراسة!

فهتفت بعنف:

\_دراسة؟! هل ترد الدراسة إلى عرضى؟

فاستحييت ولذت بالصمت.

\* \* \*

وبعد مرور أسابيع استدعيت إلى حجرة خالد صفوان أيضا، وجدته كعادته هادئا أو أكثر هدوءا من المعتاد كأن لم يقع شيء. وباقتضاب قال:

\_لقد ثبتت براءتكم!

نظرت إليه طويلا فجعل ينظر إلى بثبات ولا مبالاة، ثم صحت:

\_أرأيت؟

فأجاب بهدوء:

\_إنى أرى ما يمكن رؤيته!

فهتفت بحنق:

ـ ولكني فقدت كل شيء.

ـ كلا، كل شيء يمكن إصلاحه ونحن قادرون على كل شيء.

فصرخت بجنون:

ـ لا يصدق أن ما يحدث هنا مما ترضى عنه الثورة!

ـ إنها حماية الثورة وهي أهم على أي حال من الأخطاء المحدودة،

ونحن نبادر إلى إصلاح ما ينبغى إصلاحه منها، وسوف تذهبين وقد اكتسبت قيمة جديدة هي صداقتنا.

أفحمت في بكاء عصبي طويل عجزت تماما عن مقاومته فتصبر هو هادئا حتى سكت ثم قال:

ـ ستذهبين الآن إلى أحد معاوني وسيعرض عليك مشروع صداقة لا يقدر بثمن.

وصمت لحظات ثم استطرد:

ـ نصيحتي لك ألا ترفضيه، إنه فرصة العمر!

\* \* \*

أصبحت زينب مرشدة. عرضت عليها امتيازات. تقرر أن يكون إسماعيل رهينة حتى بعد الإفراج عنه، وطولبت بالسرية المطلقة، أفهموها أنها تعمل لحساب قوة قادرة على كل شيء.

- وعندما رجعت إلى بيتى وخلوت إلى نفسى هالنى ما خسرته، خسارة حقا لا تعوض بأى ثمن، ولأول مرة فى حياتى وجدتنى أحتقر نفسى حتى الموت.

قلت معزيا:

ـولكن. .

فقاطعتني!

ـ إياك وأن تدافع عني، إن الدفاع عن الهوان من ضمن الهوان.

ثم بحدة:

\_ وجعلت أردد بإصرار، إنى جاسوسة وعاهرة! وعلى تلك الحال قابلت إسماعيل.

\_طبعا أخفيت عنه أسرارك؟

- \_أجل.
- \_لقد أخطأت يا عزيزتي.
- كان عملى السرى أخطر من أن أفشيه لأى إنسان.
  - \_أعنى المسألة الأخرى؟
- منعنى الخوف والخجل، والأمل أيضا، توهمت بعد أن أصلح الخطأ بالجراحة أنني يمكن أن أطمح إلى السعادة مرة أخرى.
  - \_ولكن ذلك لم يحصل، حتى الآن؟
    - فتمتمت بحزن عميق:
      - \_ هيهات!
      - فقلت برجاء:
    - \_لعلى أستطيع أن أصنع جميلا.
      - فقالت بنبرة ساخرة:
- هيهات، انتظر حتى أكمل قصتى، ربما أكون قد أخطأت ولكننى الدفعت فى الطريق الوحيد المتاحة لى وهى تعذيب النفس، وإنزال أقصى العقوبة بها. واعتمدت على منطق غير عادى، قلت إننى ابنة للثورة، ورغم كل ما حدث لم أكفر بجوهرها، وإذن فإننى مسئولة عنها ومتحملة لمسئوليتها بالكامل، وضمنا فإنى مسئولة عن كل ما حل بى. لذلك رفضت التظاهر بحياة الشرفاء وقررت أن أعيش كما ينبغى لامرأة بلا كرامة. . . .
  - \_شدما ظلمت نفسك.
- \_وكنت أحتمل كل شيء إلا أن يحتقرني إسماعيل، وفي الوقت نفسه لم أرد أن أخونه، ثم اضطرب تفكيري فضل ضلالا كبيرًا.
  - وهزت رأسها في أسى وقالت:

\_وحدثت أمور كثيرة تعذر معها إصلاح الحال أو الرجوع إلى نقطة الصواب. . ورآني في تلك الحال عم حسب الله تاجر الدجاج. رمقتها بقلق شديد فقالت:

- ـ وجد الطريق ممهدة تلك المرة.
  - ـلا.
- لم لا؟ قلت هكذا ينبغى أن تمضى حياة الساقطة، ولا يجوز السقوط بلا ثمن . .
  - ـ لا أصدق.
  - ـ وقبضت الثمن. .

شعرت بقرف الدنيا كلها وجعلت تحدجني بنظرة ساخرة ثم قالت بتحد:

ـ وزين العابدين عبد الله أيضا!

فاعتصمت بالصمت فقالت:

- ـ وسُّط لدى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية.
  - ـ طالما اعتقدت في شرفهما ووطنيتهما. . .

#### فقالت بدهشة:

\_ كانا كذلك ولكنهما تدهورا مثلى تماما، ماذا حصل للناس؟ يخيل إلى أننا صرنا أمة من المنحرفين، تكاليف الحياة والهزيمة والقلق تفتت القيم. إنهما يسمعان عن الانحراف في كل مكان فماذا يمنعهما منه؟ أؤكد لك أنهما يحترفان القوادة الآن، وبلاحياء...

#### فتنهدت متسائلا:

- ـ هل نيأس يا زينب؟
- \_كلا، إنها فترة كالوباء ثم تتجدد بعدها الحياة.
  - فواصلت تقول دون اكتراث بكلامي:

وقررت أن أعترف لإسماعيل!

فقلت دهشا:

\_ولكنك قلت غير ذلك؟

\_قررت أن أعترف له بطريقة مبتكرة فسلمته نفسى!

\_الحق أني عاجز عن فهم ما بينك وبين إسماعيل؟

ـ من العبث أن تحاول الوصول إلى منطق ثابت من خلال عاصفة. .

\_ هل تحبين إسماعيل؟

\_لم أحب أحدا سواه .

\_ماذا عن الآن؟

\_إنى أشعر الآن بالموت لا الحب. .

ـ زينب، إنك مازلت شابة في مطلع الحياة وسوف يتغير كل شيء.

\_إلى أحسن أم إلى أسوأ؟

ـ لا يوجد أسوأ مما نحن فيه فلابد أن يكون التغيير إلى الأحسن. .

لنعد إلى قصتنا، كان لى عزاء فيما أفعل بنفسى هو الشعور بعذاب العقوبة حتى ارتكبت مالا يمكن التكفير عنه بأى عقوبة . .

\_حقا؟

\_أجل ، بدأت تفزع منى؟

\_ إنى أرثى لك يا زينب.

ـ ذهبت ذات مساء أنا وإسماعيل إلى بيت حلمي حمادةوجدناه ثائرا، واعترف لنا بأنه يوزع منشورات سرية. .

وتوقفت عن الكلام تأثرا للذكرى فرحبت بالاستراحة باعتبارها هدنة في معركة العذاب.

ـ بوغت باعترافه وتمنيت لو أنني تخلفت عن الاجتماع . .

- \_ إننى أفهمك جيدا .
- \_ وتذكرت القوة القادرة على كل شيء، ركبني الخوف، وخفت أول ما خفت على إسماعيل!
- آه. . لقد اعتقد إسماعيل أنهم اكتشفوا تقاعسه عن الإبلاغ بوسائلهم الخاصة ولم يخطر بباله أن التي أوقعته هي زينب. وأنها أوقعته وهي تتوهم أنها تدفع عنه الأذى!
  - وتبادلنا النظرات في صمت مثقل بالحزن حتى قالت:
    - \_أنا التي قتلت حلمي حمادة!
      - فقلت بصدق:
    - ـ قتله من قضى عليك بالعذاب. .
- أنا التى قتلته، ورغم كل شىء قبض على إسماعيل أيضا، لماذا، لا أدرى، وطال اعتقاله أكثر من المرتين السابقتين، ورجع أشد تهدما، لماذا؟ لا أدرى، لقد سجلت فى تقريرى أنه عارض صاحبه ونصحه بالعدول عن مشروعه. ولكن من العبث محاولة الاحتكام إلى المنطق. .
  - كنت أنت طليقة في تلك الأثناء؟

### فقالت بسخرية:

- كنت حرة، أستمتع بحريتى، وبالوحدة والعذاب، ثم جاءت مقدمات الحرب ونذرها، ومثل الناس جميعا وثقت بقوتنا إلى غير حد وقلت لنفسى إن كل شىء بخيره وشره سيخلد إلى الأبد، فلما وقعت الواقعة.

### و صمتت في ذهول فقلت:

ـ لا داعى للشرح فقد عانيناه بأنفسنا ولكن هل أيدت جماهير ، ٩ ، ٢٠٠

- ـ نعم، بكل قوة. .
- \_إذن ظل إيمانك لا يتزعزع؟
- ـ بل لقد انهار من أساسه وآمنت بأنه كان قصرا من رمال.
  - ـ اسمحى لى بأن أصارحك بأنني لا أفهم موقفك . .
- الأمر بسيط جدا، لقد أشفقت من حمل المسئولية فجأة، خفت الحرية بعد أن استنمت طويلا إلى اللامبالاة. وأنت أكنت من الجماهير تلك اللحظة؟
  - ـ نعم كنت أتعلق بآخر رمق من الكبرياء الوطني!

#### فقالت بحدة :

- عندما علمت بخبر الإفراج عن إسماعيل قلت لنفسى «سأراه مرة أخرى بفضل الهزيمة!».

وتفكرت في قولها بحزن وألم بالغين .

وحدثتني عن هذيان أول لقاءتم بينها وبين إسماعيل عقب الإفراج عنه:

ـ ولما تخرجنا وتوظفنا طغى حديث الزواج كضرورة يفرضها الحياء، كنا نردده بلا إيمان ونعبره إلى العزلة» وليس غريبا أن أتغير وأن أتخلى عن حلم الماضى ولكن ماذا غيره هو؟ . . . ماذا حدث له فى أعماق السجن؟

كل منهما مقتنع بتغيره هو ولكنه يتساءل عن تغير الطرف الآخر. وكل منهما مقتنع بأنه غير صالح للحياة الطبيعية. وأنا مقتنع معهما بذلك على الأقل في هذه الفترة التعيسة، إذ يلزم وقت كاف لتضميد الجراح وتطهير النفس، بل يلزم عمل يكون من شأنه إعادة الثقة إلى النفس والاحترام إلى الشخصية. غير أن مناقشة تلك الأمور تعذرت على بطبيعة الحال ولكنني قلت متسترا بالعموميات:

- الإنسان لا يتغير - أعنى إلى أحسن - لا بالاستسلام ولا بالانتظار . .

فقالت بامتعاض:

\_ما أسهل التفلسف!

ـ ربما ، ولكن إسماعيل يتوجه بقلبه هذه الأيام نحو الفدائيين.

\_أعرف ذلك.

فتساءلت بعد تردد:

ـ وفيم تفكرين أنت؟

فصمتت فترة غير قصيرة ثم قالت:

- قبل أن أجيبك على أن أصحح واقعة تخص إمام الفوال وجمعة ، فالحق أن وساطتهما بين زين العابدين وبيني عقب الاعتقال الثاني تمت بجهل وبراءة . .

\_ أتعنين أنهما بريئان مما رميتهما به؟

- كلا، ولكنهما سقطا في الأعوام الأخيرة لا قبل ذلك، وقد التبس على الأمر وأرجو أن تذكر أنني أروى قصتى من الذاكرة وأني لا أضمن الدقة في تفاصيلها. .

فهززت رأسي وكررت سؤالي:

\_فيم تفكرين الآن؟

\_أيهمك حقا أن تعرف؟

- الحق أنى لا أتصور أنك مستمرة في . .

وتوقفت رغما عني. فقالت تكمل كلامي:

\_ ممارسة البغاء؟

فلم أنكر ولم أوافق فقالت:

ـ أشكر لك حسن ظنك.

فلم أعلق بكلمة فقالت:

\_ إنى أمارس حياة متقشفة بكل معنى الكلمة .

فتساءلت بفرح:

\_حقا؟

\_أجل.

ـ وكيف حدث ذلك يا زينب؟

ـ سرعان ماحدث، بثورة مضادة، ونتيجة لقرف لا يزول. . .

ثم تساءلت بحنان:

\_أين أيام البراءة والحماس أين؟!

## خالد صفوان

فى الكرنك يسيطر حديث واحد، يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، شهرا بعد شهر، عاما بعد عام، لا حديث لنا سواه. الجميع فى ذلك سواء... محمد بهجت، رشاد مجدى، طه الغريب، زين العابدين عبد الله، إسماعيل الشيخ، زينب دياب، عارف سليمان، إمام الفوال، جمعة وشبان جدد هم آخر عينة فى تعاقب الأجيال، أما قرنفلة فقد انزوت فى ثوب الحداد تراقب وتصغى أحيانا ولا تخرج من الصمت.

ويضنينا الملل كثيراحتى يقول قائلنا:

\_اختاروا موضوعا آخر قبل أن نجن.

فنتحمس لاقتراحه بالألسنة، نطرق موضوعا ما، نعالجه بفتور فسرعان ما يلفظ أنفاسه فنعود إلى موضوعنا الباقى، نقتله ويقتلنا بلا توقف، بلا نهاية.

- ـ الحرب، لا سبيل إلا الحرب.
- ـ بل العمل الفدائي ونركز على الدفاع.
  - \_ الحل السلمي ممكن أيضا .
- \_الحل الوحيد الممكن هو ما تفرضه الدول الكبرى مجتمعة.
  - ـ المفاوضة تعنى التسليم.

- المفاوضة ضرورة، كل الأم تتفاوض، حتى أمريكا والصين وروسيا وباكستان والهند.
- \_الصلح معناه أن تسيطر إسرائيل على المنطقة وتزدردها لقمة سائغة.
  - -كيف نخشى الصلح؟ هل ازدردنا الإنجليز أو الفرنسيون؟
- \_إذا أثبت المستقبل أن إسرائيل دولة طيبة عايشناها، وإن ثبت العكس أزلناها كما أزلنا الدولة الصليبية من قبل. . .
  - المستقبل لنا، انظر إلى عددنا وثرواتنا. . .
    - \_المسألة علم وحضارة..
    - -إذن فلنحارب، لا حل إلا الحرب. .
      - \_روسيا لا تمدنا بالسلاح الضروري.
    - ـ لم يبق إلا حالة اللاسلم واللاحرب. . .
      - هذا يعنى الاستنزاف الدائم لنا. .
  - \_معركتنا الحقيقية معركة حضارة، السلم أخطر علينا من الحرب.
    - ـ فلنسرح الجيش ولنبن أنفسنا من جديد .
    - ـ لنعلن الحياد ونطالب الدول الاعتراف به.
    - ـ والفدائيون؟ أنت تتجاهل القوة الفعالة في الموقف. . .
    - \_لقد انهزمنا وعلينا أن ندفع الثمن ونترك الباقي للمستقبل. . .
      - ـ عدو العرب الحقيقي هو العرب أنفسهم . . .
        - ـ قل الحكام.
        - \_ قل أنظمة الحكم.
      - كل شيء يتوقف على اتحاد العرب في العمل.
      - \_لقد انتصر نصف العرب على الأقل في ٥ يونيو!
        - \_لنبدأ بالداخل، لامفر.

- -عظيم، الدين، الدين هو كل شيء.
  - ـ بل الشيوعية!
  - بل الديمقراطية.
  - ـ لترفع الوصاية عن العرب. . .
    - الحرية . . . الحرية . .
      - الاشتراكية . .
  - لنقل الاشتراكية الديمقراطية . .
  - لنبدأ بالحرب ثم نتفرغ للإصلاح.
- ـ بل نبدأ بالإصلاح ثم تتقرر الحلول في المستقبل.
  - \_يجب أن يسير الاثنان معا.
    - وهكذا إلى ما لا نهاية. .

وذات مساء جاء المقهى رجل غريب يتأبط ذراع شاب، فجلس على كثب من المدخل، وقال للشاب بصوت آمر :

ـ سأنتظرك هنا حتى تشترى الأدوية ، أسرع .

وذهب الشاب ولبث الآخر جالسا. كان متوسط القامة، ذا وجه ضخم مستطيل وحاجبين غزيرين عريضين، وعينين واضحتين غائرتين، وجبهة بارزة، وكان شاحب اللون كأنه مريض أو في دور النقاهة. وسرعان ما همس إسماعيل الشيخ في أذني:

ـ أرأيت الرجل الغريب عند المدخل؟ . . انظر إليه. .

وكان قد لفت نظري كأي غريب يطرأ على المقهي، فسألته:

ماله؟

فأجاب بصوت متهدج:

\_إنه خالد صفوان!

فاجتاحني الذهول وغمغمت:

\_خالد صفوان!

ـ دون غيره.

\_هل أفرج عنه؟

\_انقضت مدة سجنه وهي ثلاث سنوات ولكن أمواله مصادرة.

ورحت أسترق إليه النظر بحب استطلاع وتعجب، أود أن أشرحه لأعثر على العضو الزائد أو الناقص في كينونته. وانتقل الخبر من فرد إلى فرد حتى ساد الصمت وتناوبته الأبصار. وغفل عنا حينا ثم مضى يستشعر التطلعات المبهمة من حوله فتنبه إلينا كمن يستيقظ من نوم. تحركت عيناه الغائرتان ببطء وحذر، رأى ولا شك وجوها يعرفها حق المعرفة مثل زينب وإسماعيل، ونظر باهتمام إلى قرنفلة، ثم مد ساقيه، وتقلصت شفتاه، لعله ابتسم، أجل لقد ابتسم، ولكنه لم يضطرب كما توقعت، لم يخف وعنه ند صوت ضعيف يقول:

\_هاللو!

ونظر إلى الوجوه التي يعرفها وقال:

\_وقد يلتقي الشتيتان. . . !

وأغمض عينيه لحظة ثم قال وكأنما يخاطب نفسه :

\_شدما تغيرت يا دنيا، إنى أعرف هذا المقهى، ها نحن نجتمع في مكان مع أسوأ الذكريات.

فقالت قرنفلة ولم نكن سمعنا صوتها من زمن طويل:

\_ حقا أسوأ الذكريات!

فوجه إليها الخطاب قائلا:

ـ لست الحزينة وحدك اليوم.

ثم بصوت أقوى:

ـ كلنا مجر مون وكلنا ضحايا.

فقالت بحدة:

\_المجرم شخص والضحية شخص آخر . .

\_ كلنا مجرمون وكلنا ضحايا، من لم يفهم ذلك فلن يفهم شيئا على الإطلاق. . . .

وعند ذلك رجع الشاب فسلمه لفافة الأدوية وأشار إلى الروشتة وهو يقول:

\_هذا الدواء غير موجود في السوق.

فنهض خالد قائلا:

ـ عظيم، المرض موجود أما الدواء فغير متوافر . .

ونظر إلينا وهو يهم بالذهاب وقال:

\_لعلكم تتساءلون ما قصته؟ ما قصة ذلك الرجل؟ تجدونها في هذه الكلمات المنثورة:

براءة في القرية.

وطنية في المدينة .

ثورة في الظلام.

كرسى يشع قوة غير محدودة.

عين سحرية تعرى الحقائق.

عضوحي يموت.

جرثومة كامنة تدب فيها الحياة.

ثم مضي يقول:

\_ إلى اللقاء.

وخلف وراءه ذهولا شاملا، قال قوم إنه يهذى، وقال آخرون إنه يهزأ بنا، وغير هؤلاء وأولئك قالوا إنه يحاول الدفاع عن نفسه، إنه يقول إنه بدأ من البراءة وأن قوى غشومة أفسدته، ولكن ما العين السحرية؟ ما العضو الحى الذى مات؟ ما الجرثومة الكامنة التى دبت فيها الحياة؟!

\* \* \*

وبعد مرور شهر فاجأنا بحضوره كأول مرة، تساءلنا لماذا يعود؟ لمَ لم يختر مكانا آخر لينتظر فيه؟ . . أهو يتحدانا؟ . . أهو يستعطفنا؟ . . أثمة قوة خفية تدفعه نحونا؟

قال وهو يجلس:

\_ أسعد الله مساكم . .

ثم وهو يقلب عينيه في وجوهنا:

\_عندما يأمر الله بالشفاء سأنضم إلى مجلسكم . .

فسأله منير أحمد وهو آخر من انضم إلينا من أحدث الأجيال:

\_ هلا فسرت لنا كلمتك المنثورة؟

فقال بيقين:

\_إنها واضحة بنفسها ولا تحتاج إلى تفسير، ثم إنني أكره الخوض في ذلك!

فقالت له قرنفلة:

\_ يا خالد بك . . إنك تز عجنا!

فقال بهدوء:

\_أبدا، لا شيء يقرب بين الناس مثل العذاب المشترك!

ثم بعد صمت قصير:

- أعدكم بالانضمام إليكم في أول فرصة! وضحك ضحكة خافتة وتساءل:

\_فيم تتحدثون؟

وسكتنا في حذر ، فقال:

- إنى أعرف ما يقال، إنه يقال في كل مكان، اسمحوا لي أن أوضح لكم البواعث.

واعتدل في جلسته ثم واصل حديثه:

\_ يوجد فى وطننا دينيون، وهؤلاء يهمهم قبل كل شىء أن يسيطر الدين على الحياة، فلسفة وسياسة وأخلاقا واقتصادا، وهم يرفضون التسليم للعدو ويأبون المفاوضة معه ولا يرضون عن الحل السلمى إلا أن يحقق لهم ما يحققه النصر نفسه، أو فإنهم ينادون بالجهاد، ولكن أى جهاد؟ تراهم يحلمون بخوارق الفدائيين أو بعجزة تنزل من السماء. وقد يقبلون السلاح الروسى وهم يلعنون الروس وبشرط أن يجىء دون قيد أو شرط، ولعلهم يفضلون حلا سلميا مشرفا يتحقق بتدخل أمريكا وينهى علاقتنا بروسيا الشيوعية نهائيا.

### وصمت لحظات ثم واصل:

\_ ويوجد يمينيون من نوع خاص، يتمنون التحالف مع أمريكا وقطع العلاقات مع روسيا، ويرضون بحل سلمى مع تنازلات لا مفر منها، ثم يحلمون بالتخلص من النظام الحالى، والعودة إلى الديمقراطية التقليدية والاقتصاد الحر.

ويوجد شيوعيون ـ والاشتراكية فصيلة منهم ـ يهمهم قبل كل شيء ـ الأيدولوجية وتوثيق العلاقات بروسيا، ويرون أن خير الوطن وتقدمه لن يتحققا إلا من خلال الأيدولوجية ولو طال الانتظار، ولذلك فهم يرحبون بالحل الذي يرسخ الاتجاه نحو الشيوعية وروسيا سلما كان أو حربا، أم الحالة التي يطلق عليها اللاسلم واللاحرب.

ومن عجب أنه أكتسب شعبية عقب انصرافه، ونوه كثيرون بقيمة عرضه، وبثراء مخزونه من الأسرار، بل وجد من يدافع عنه فيقول إنه لم يكن مسئولا عن جرائمه أو لم يكن يتحمل المسئولية الأولى، حتى قالت قرنفلة محتدة:

\_زحزحوا المسئولية من شخص لشخص حتى تستقر في النهاية فوق كاهل جمعة مساح الأحذية!

ولكن وجد استعدادا لقبوله إذا قرر حقا الانضمام إلى الكرنك.

\* \* \*

ونسى أمره تماما خلال ثلاثة أشهر، ولما جاءنا مع تابعه فى نفس الميعاد من المساء استقبل استقبالا عاديا كأنه فرد عادى من الناس، ووجد نفسه فى عزلة. ولذلك فتح هو الحديث من ناحيته فتساءل مقتحما لا مبالاتنا:

\_أما زلتم تتحدثون؟ . .

فقال له زين العابدين عبد الله:

\_كالعادة!

فأصر على أقحام نفسه قائلا:

\_لقد حدثتكم عن آراء الطوائف ولكنني لم أحدثكم عن رأيي.

فسأله منير أحمد:

\_عن الحرب؟

فقال بعجلة:

\_ هذه النقطة بالذات تحير العقول ولكنى أراها بسيطة. فئمة هزيمة، وعدم استعداد للحرب، فيجب أن نحلها دون إبطاء ولو دفعنا الثمن، لننفق كل مليم على تقدمنا الحضاري، ولكني في الحق أريد أن أتكلم عن حياتنا بصفة عامة.

ونجح في أن يلفت الأنظار إليه فقال:

- سأعترف لكم فى الدقائق الباقية لى هنا بخلاصة تجربتى، لقد خرجت من الهزيمة أو قل من حياتى الماضية مؤمنا بمبادئ لن أحيد عنها ما حبيت، ما هى هذه المبادئ؟

أولا ـ الكفر بالاستبداد والدكتاتورية .

ثانيا ـ الكفر بالعنف الدموي.

ثالثا \_ يجب أن يطّرد التقدم معتمدا على قيم الحرية والرأى واحترام الإنسان وهي كفيلة بتحقيقه .

رابعا\_العلم والمنهج العلمي هو ما يجب أن نتقبله من الحضارة الغربية دون مناقشة أما ما عداه فلا نسلم به إلا من خلال مناقشة الواقع متحررين من أي قيد قديم أو حديث.

ثم تثاءب وهو يقول:

ـ هذه هي فلسفة خالد صفوان التي تعلمها في أعماق الجحيم، والتي أعلنها في الكرنك حيث يجمعنا النفي والجريمة.

\* \* \*

ملت نحو منير أحمد وقلت:

\_لعل أيامكم تكون أفضل.

فقال :

ـ أمامنا جبل شاهق علينا أن نزيحه .

فقلت بصدق:

\_الحق أنكم\_أنت وزملاؤك\_ثمرة لم تكن متوقعة، فمن ظلام شامل انبعث نور باهر كأنما تخلق بقوة السحر.

\_إنك لا تدرى بآلامنا.

ـ ولكننا شركاء.

رمقنى بشدة فسألته:

\_ خبرني ما أنت؟

\_ماذا تعنى؟

\_ تحت أى صفة سياسية يمكن أن أصنفك؟

فقال بضجر:

- اللعنة على الصفات جميعا.

\_ من حديثك اقتنعت بأنك تحترم الدين؟

ـ ذلك حق.

\_وفهمت أيضا أنك تحترم اليسارية؟

ـ ذلك حق.

\_إذن فما أنت؟

\_أريد أن أكون بلا زيادة ولا نقصان.

فتفكرت قليلا وقلت:

\_أهو شوق للأصالة؟

\_ربما.

ـ أيعني إذن الاتجاه نحو الحضارة الغربية؟

\_کلا.

\_إذن فأين توجد الأصالة؟

فأشار إلى صدره وقال:

\_هنا .

فتفكرت مرة أخرى ثم قلت:

ـ لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من المناقشة.

فقال سراءة:

\_ أعتقد أنه ينبغى أن نتناقش طويلا.

وأعلنت إعجابي بالشاب كثيرا حتى بـرم بي زين العابدين عبد الله فقال لي مرة هازئا:

ـ سيجد نفسه بعد عامين أو ثلاثة موظفا بمبلغ زهيد فيختار بين أمرين لا ثالث لهما، الانحراف أو الهجرة؟

فغضبت قرنفلة وقالت له بحدة:

ـ متى تخطئ فتنطق بكلمة طيبة ولو مرة؟

فابتسم الرجل في استسلام وقال:

\_ الحقيقة مرة يا صاحبة السعادة .

فقالت بعناد:

\_ يوجد سبيل ثالث.

فسألها بخضوع:

\_ما هو يا مولاتي؟

ـ هو الذي سيختاره صاحبنا!

سررت جدا بانفعالها وعددته علامة طيبة على بدء العودة إلى الحياة مرة أخرى، ولكن خطر لى خاطر مثير، وتساءلت ترى هل شرعت قرنفلة تميل إلى الطالب؟ هل سيحل يوما محل حلمى حمادة؟ إنى لا أجهل حال بعض النساء فى تلك السن وولعهن بالمراهقين، والتفانى فى ذلك لحد المغامرة والهوس، ووجدتنى أتمنى لو وقع شىء مما دار بخاطرى أن يمضى على صراط متوازن بلا أنانية من جهة ولا استغلال من الجهة الأخرى، ليتحقق للحب النقاء والبراءة.

دیسمبر: ۱۹۷۱

# أعمال نجيب محفوظ

| 1988  | ترجمية        | مصر القديمة     | _ \   |
|-------|---------------|-----------------|-------|
| 1941  | مجموعة قصصية  | همس الجنون      | _ Y   |
| 1949  | رواية تاريخية | عبث الأقدار     | _ ٣   |
| 1984  | رواية تاريخية | رادوبيــس       | _ £   |
| 1988  | رواية تاريخية | كفاح طيبة       | •     |
| 1980  | روايــــة     | القاهرة الجديدة | _ ٦   |
| 1987  | روايــــة     | خان الخليلي     | _ ٧   |
| 1987  | روايـــة      | زقاق المدق      | - ^   |
| 1981  | روايــــة     | الســـراب       | _ 4   |
| 1989  | روايــــة     | بداية ونهاية    | -1.   |
| 1907  | روايــــة     | بين القصرين     | -11   |
| 1907  | روايــــة     | قصر الشوق       | _ 1 Y |
| 1904  | روايــــة     | الســـكرية      | _ 14  |
| 1771  | روايــــة     | اللص والكلاب    | _11   |
| 7771  | روايــــة     | السمان والخريف  | _10   |
| 17791 | مجموعة قصصية  | دنيسا الله      | - 17  |
| 1978  | روايـــة      | الطــــريق      | - 17  |
|       |               |                 |       |

| 1970 | مجموعة قصصية | بيت سيئ السمعة            | _ \^  |
|------|--------------|---------------------------|-------|
| 1970 | روايـــة     | الشـــحاذ                 | _ 19  |
| 1977 | روايــــة    | ثرثرة فوق النيل           | _ Y • |
| 1977 | روايــــة    | ميسرامسار                 | _ ۲ ۱ |
| 1977 | روايــــة    | أولاد حارتنا              | _ * * |
| 1979 | مجموعة قصصية | خمارة القط الأسود         | _ 77  |
| 1979 | مجموعة قصصية | تحست المظلة               | _ Y £ |
| 1971 | مجموعة قصصية | حكاية بلا بداية ولا نهاية | _ 40  |
| 1971 | مجموعة قصصية | شــهر العســـل            | _ ۲٦  |
| 1988 | روايـــة     | المسسرايا                 | _ **  |
| 1974 | روايـــة     | الحب تحت المطر            | - 47  |
| 1974 | مجموعة قصصية | الجــــريمــة             | _ ۲۹  |
| 1978 | روايــــة    | الكسرنك                   | _٣٠   |
| 1940 | روايــــة    | حكايات حارتنا             | -41   |
| 1940 | روايــــة    | قسلب الليسل               | _44   |
| 1940 | روايــــة    | حضرة المحترم              | _ ٣٣  |
| 1977 | روايـــة     | الحسرافيش                 | _٣٤   |
| 1979 | مجموعة قصصية | الحب فوق هضبة الهرم       | -40   |
| 1979 | مجموعة قصصية | الشيطان يعظ               | _٣٦   |
| 191. | روايـــة     | عصبر الحب                 | _ 47  |
| 1441 | روايــــة    | أفسراح القبسة             | _ 47  |
| 1441 | روايــــة    | ليالى ألف ليلة            | _ ٣٩  |
|      |              |                           |       |

| _ ٤ • | رأيت فيما يرى النائم         | مجموعة قصصية | 1981    |
|-------|------------------------------|--------------|---------|
| _ ٤١  | الباقى من الزمن ساعة         | روايـــة     | 1981    |
| _ ٤ ٢ | أمام العرش (حوار بين الحكام) | روايــة      | 1914    |
| _ ٤٣  | رحلة ابن فطومة               | روايــة      | 1914    |
| _ £ £ | التنظيم السسرى               | مجموعة قصصية | 1918    |
| _ {0  | العائش في الحقيقة            | روايـــة     | 1910    |
| _ £7  | يوم قتل الزعيم               | روايــة      | 1910    |
| _ {٧  | حديث الصباح والمساء          | روايـــة     | 1911    |
| _ ٤٨  | صبساح السورد                 | مجموعة قصصية | 1911    |
| _ ٤٩  | قشــــتمر                    | روايـــة     | 1911    |
| -0.   | الفجر الكاذب                 | مجموعة قصصية | ۱۹۸۸    |
| -01   | أصداء السيرة الذاتية         | مجموعة قصصية | 1990    |
| _01   | القسرار الأخيس               | مجموعة قصصية | 1997    |
| _ 04  | صدى النسيان                  | مجموعة قصصية | 1999    |
| _01   | فتسوة العطسوف                | مجموعة قصصية | 7 • • 1 |
| _00   | أحلام فترة النقاهة           | مجموعة قصصية | 4 8     |

